

جمع وتنسيق جمال حسين شاهين ١٤٣٨

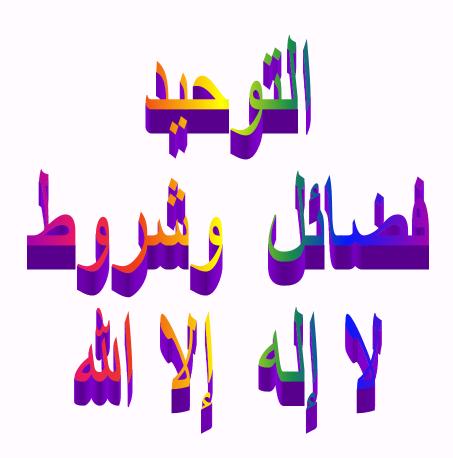

## بسم الله الرحمن الرحيم

التوحيد لغة: مصدر وحد مشتق من الواحد فيقال وحده وأحده ومتوحد أي متفرد.

تعريفه شرعاً: إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته دون سواه وأن الأسهاء الحسنى والصفات العلا والاعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء واتباعه في ما جاء به عن الله تعالى .

وكل عمل لا يرتبط بالتوحيد فلا وزن له، قال تعالى: { مثل الذين كفروا بربهم أعهاهم كرماد اشتدَّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممَّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد } [إبراهيم: ١٨].

حكم تعلمه: فرض عين على كل مسلم ومسلمة، قال الله تعالى: { فاعلم أنَّه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم مُتقلَّبكم ومثواكم } [ الحمد: ١٩]

## التوحيد ثلاثة أنواع

# النوع الأول: توحيد الربوبية:

هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وقد أقر به المشركون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر به اليهود والنصارى والمجوس ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيها سلف والشيوعية في هذا الزمن. وهذا التوحيد لا يُدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا

أتى معه بتوحيد الألوهية. وهذا التوحيد مركوز في الفِطر كما في الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصر انه أو يمجّسانه "

أدلة هذا التوحيد كثيرة منها قوله تعالى: { قُل من يرزقكم من السَّماء والأرض أمَّن يملك السَّمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويُخرج الميت من الحي ومن يُدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون . فذلكم الله ربُّكم الحقُّ فهاذا بعد الحقِّ إلاَّ الضَّلال فأنَّى تُصرفون } [يونس]

# النوع الثاني: توحيد الألوهية:

وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة .

وهو الذي جاءت به الرسل إلى أممهم لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا يتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده ودعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ قال الله تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام: { ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم } [هود: ٢٥، ٢٦] وقوله: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً } [النساء]

وهذا التوحيد حق الله تعالى الواجب على العبيد وأعظم أوامر الدين وأساس الأعمال، وقد قرره القرآن وبين أنه لا نجاة ولا سعادة إلا به .

## النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات:

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بها سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل

ومن غير تكييف ولا تمثيل.

## فضائل توحيد الألوهية

ففضائل التوحيد تجمع خيري الدنيا والآخرة، ومن تلك الفضائل ما يلى:

1 – أنه أعظم نعمة أنعمها الله تعالى على عباده حيث هداهم إليه، كها جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، فالله عزّ وجلّ قدّم نعمة التوحيد على كل نعمة فقال في أول سورة النحل: { ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلا أنا فاتّقُون } [النحل: ٢].

٢- أنه الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى: { وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلاَّ ليعبدون } [الذاريات: ٥٦]

٣- أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن، قال تعالى فيه: { الر . كتابٌ أحكمت آياته ثُمَّ فصلت من لَّدن حكيمٍ خبير . ألا تعبدوا إلا الله إنِّ لكم منه نذيرٌ وبشير }
 [هو د]

٤- ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، ودفع عقوبتهما كما في قصة يونس عليه السلام.

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار، إن كان في القلب منه أدنى مثقال
 حبة من خردل.

٦- أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما في حديث عتبان في الصحيحين.

٧- أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل، والأمن التام في الدنيا والآخرة { الذين

# آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } [الأنعام: ٨٦]

 $\Lambda$  انه السبب الأعظم لنيل رضا الله تبارك وتعالى وثوابه .

٩ - أنه أسعد الناس بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا
 الله خالصاً من قلبه .

• ١ - أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت .

11 - أنه يسهل على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، ويسليه عند المصيبات، فالمخلص لله تبارك وتعالى في إيهانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، لما يرجوه من ثواب ربه سبحانه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي، لما يخشى من سخطه وأليم عقابه.

١٢ - ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله تعالى لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين .

17 - ومنها أن يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الألم، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيهان، يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح وبنفس مطمئنة ورضا بأقدار الله تعالى المؤلمة.

١٤ - أنه يحرر العبد من رقّ المخلوقين، ومن التعلق بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهذا هو العزّ الحقيقي، والشرف العالي، فيكون بذلك متعبداً لله تعالى فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره، ولا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه،

وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه .

١٥ - ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيراً، وتضاعف أعاله وأقواله بغير حصر ولاحساب.

١٦ - أن الله تعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.

۱۷ – ومنها أن الله تبارك وتعالى يدفع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليه وبذكره، وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها وأكثر منها والعكس بالعكس ..وسيأتي المزيد من فضائله في الكتاب والسنة في الصفحات القادمة .

## أسباب ترسيخ التوحيد بالقلب

التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فيسبق فرعها ويزداد نموها ويزدان جمالها كلما سبقت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل، فتزاد بذلك محبة العبد لربه، ويزداد خوفه منه ورجاؤه له ويقوى توكله عليه. ومن تلك الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب ما يلى:

- ١ فعل الطاعات رغبة فيها عند الله تبارك وتعالى .
  - ٢- ترك المعاصي خوفاً من عقاب الله .
  - ٣- التفكر في ملكوت السموات والأرض.
- ٤ معرفة أسماء الله تعالى وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال

- والكمال.
- ٥- التزود بالعلم النافع والعمل به .
- ٦ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به .
  - ٧- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
- دوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال باللسان والقلب .
  - ٩ إيثار ما يحبه الله تعالى عند تزاحم المحاب.
- ١ التأمل في نعم الله سبحانه الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده .
  - ١١ انكسار القلب بين يدى الله تعالى وافتقاره إليه .
- ١٢ الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتلاوة القرآن في هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبة .
- ١٣ مجالسة أهل الخير والصلاح والإخلاص والمحبين لله عزّ وجلّ والاستفادة من كلامهم وسَمْتهم .
  - ١٤ الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى من الشواغل.
    - ١٥ ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر.
    - ١٦ أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يجاهد نفسه على ذلك .
- ١٧ سلامة القلب من الغلِّ للمؤمنين، وسلامته من الحقد والحسد والكبر
   والغرور والعجب.
  - ١٨ الرضا بتدبير الله عز وجل .

- ١٩ -الشكر عند النعم والصبر عند النقم.
- ٠٠ الرجوع إلى الله تعالى عند ارتكاب الذنوب .
- ٢١ كثرة الأعمال الصالحة من بر وحسن خلق وصلة أرحام ونحوها .
  - ٢٢ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة .
    - ٢٣ الجهاد في سبيل الله سبحانه.
      - ٢٤ -إطابة المطعم.
    - ٢٥ -الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

#### التوحيد وما يخالفه

وكما يجب علينا تحقيق التوحيد وتوفير شروط لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نخاف من الشرك ونحذره بجميع أنواعه وأبوابه ومداخله أكبره وأصغره فإن أعظم الظلم الشرك، والله يغفر كل شيء إلا الشرك، ومن وقع فيه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قال تعالى: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِن يَشَاءُ [النساء: ٤٨] وإليك بعض ما ينافي التوحيد أو يخل به كما ذكرها أهل العلم لتكون على حذر منها:

١ - لباس الحلقة والخيط أياً كان نوعها من صفر أو نحاس أو حديد أو جلد لرفع
 بلاء أو دفعه فهو من الشرك.

الرقى البدعية والتهائم، والرقى البدعية هي المشتملة على الطلاسم والكلام غير المفهوم والاستعانة بالجن في معرفة المرض أو فك السحر أو وضع التهائم وهو ما يعلق على الإنسان والحيوان من خيط أو ربطة سواء كان مكتوباً من الكلام البدعي الذي لم يرد في القرآن والسنة أو حتى الوارد فيها – على الصحيح – لأنها من أسباب الشرك قال الرسول: { إن الرقى – أي الشركية – والتهائم والتولة شرك } [رواه احمد وأبو داود

ومن ذلك تعليق ورقة أو قطعة من النحاس أو الحديد في داخل السيارة فيها لفظ الجلالة أو آية الكرسي أو وضع مصحف في داخل السيارة واعتقاد أن ذلك يحفظها ويمنع عنها الشر من عين أو نحوها ومن ذلك وضع قطعة على شكل كف أو مرسوم فيها عين فلا يجوز وضعه حيث يعتقد فيه دفع العين قال : { من تعلق شيء

وكل إليه } [رواه أحمد والترمذي والحاكم

٣ - ومما يخل بالتوحيد التبرك بالأشخاص والتمسح بهم وطلب بركتهم أو التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها وحتى الكعبة فلا تمسح بها تبركاً، قال عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رسول الله يقبلك ما قبلتك.

٤ - ومما ينافي التوحيد الذبح لغير الله كالأولياء والشياطين والجن لجلب نفعهم أو ضرهم فهذا من الشرك الأكبر، وكما لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولو كان قصد الذابح أن يذبح لله عز وجل وذلك سداً لذريعة الشرك.

ومن ذلك النذر لغير الله فالنذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى.

٦- ومن ذلك الاستعانة والاستعاذة بغير الله، قال لابن عباس رضي الله عنهما: {
 وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فسأل الله...} وبذلك نعلم المنع من دعاء
 الجن.

٧ - ومما يخل بالتوحيد الغلو بالأولياء والصالحين، ورفعهم عن منزلتهم وذلك
 بالغلو في تعظيمهم أو رفع منزلتهم إلى منزلة الرسل أو ظن العصمة فيهم.

٨ - ومما ينافي التوحيد الطواف بالقبور، فهو من الشرك، ولا يجوز الصلاة عند
 القبر لأنها وسيلة إلى الشرك فكيف بالصلاة لها وعبادتها والعياذ بالله؟!

٩ - وجاء النهى عن البناء على القبور وجعل القباب والمساجد عليها وتجصيصها.

١٠ - ومما ينافي التوحيد، السحر وإتيان السحرة والكهنة والمنجمين ونحوهم، فالسحرة كفار ولا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز سؤالهم، أو تصديقهم وإن تسموا بالأولياء والمشايخ ونحو ذلك.

١١ - مما يخل بالتوحيد الطيرة وهي التشاؤم بالطيور أو بيوم من الأيام أو بشهر أو بشخص، كل ذلك لا يجوز، فالطيرة شرك كما جاء بالحديث.

17 - ومما يخل بالتوحيد التعلق بالأسباب كالطبيب والعلاج والوظيفة وغيرها وعدم التوكل على الله، والمشروع هو أن نبذل الأسباب كطلب العلاج والرزق ولكن مع تعلق القلب بالله لا بهذا السبب.

17 - ومما يخل بالتوحيد التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلقت له، فلا تستخدم في معرفة المستقبل والغيب وكل هذا لا يجوز.

14 - ومن ذلك الاستسقاء بالنجوم والأنواء والمواسم واعتقاد أن النجوم هي التي تقدم المطر أو تأخره، بل الذي ينزل المطر ويمنعه هو الله فقل: "مطرنا بفضل الله ورحمته!"

١٥ - ومما ينافي التوحيد صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله مثل صرف المحبة المطلقة أو الخوف المطلق للمخلوقات.

١٦ - ومما يخل بالتوحيد الأمن من مكر الله وعذابه أو القنوط من رحمة الله، فلا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمته، فكن بين الخوف والرجاء.

١٧ - ومما يخل بالتوحيد عدم الصبر على أقدار الله والتجزع ومعارضة القدر بمثل قولهم "لماذا يا الله". ونحو ذلك

من النياحة، وشق الجيوب ونثر الشعر.

١٨ - ومن ذلك الرياء والسمعة وأن يريد الإنسان بعمله الدنيا.

19 - ومما ينافي التوحيد طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فإن طاعتهم نوع من الشرك.

٢٠ - ومما يخل بالتوحيد قول "ما شاء الله وشئت" أو قول "لولا الله وفلان" أو "توكلت على الله وفلان" فالواجب استعمال "ثم" في جميع ما سبق لأمره: { أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت } [رواه النسائي]

٢١ - ومما يخل بالتوحيد سب الدهر والزمان والأيام والشهور.

٢٢ - ومما ينافي التوحيد، السخرية بالدين أو الرسل أو القرآن أو السنة، أو السخرية بأهل الصلاح والعلم، لما يحملونه من السنة وظهورها عليهم من إعفاء اللحية أو السواك أو تقصير الثوب عن الكعب، ونحو ذلك.

٢٣ - ومنها التسمية بـ "عبد النبي" أو "عبد الكعبة" أو "عبد الحسين" وكل هذا لا يجوز بل تكون العبودية لله وحده كقولنا "عبد الله" و "عبد الرحمن."

٢٤ - ومما يخل بالتوحيد تصوير ذوات الأرواح ثم تعظيم هذه الصورة وتعليقها
 على الجدار وفي المجالس وغير ذلك.

٢٥ – ومما ينافي التوحيد وضع الصلبان ورسمها أو تركها موجودة على اللباس
 إقراراً لها والواجب كسر الصليب أو طمسه.

٢٦ - ومما ينافي التوحيد موالاة الكفار والمنافقين بتعظيمهم واحترامهم وإطلاق

لفظ "السيد" عليهم والحفاوة بهم ومودتهم.

٧٧ - ومما ينافي التوحيد ويناقضه، الحكم بغير ما أنزل الله وتنزيل القوانين منزلة الشرع الحكيم، باعتقاد أحقية القانون في الحكم وأن القانون مثل الشرع أو أنه أحسن من الشرع وأنسب للزمن، ورضى الناس بذلك داخل في هذا الحكم.

٢٨ - يما يخل بالتوحيد الحلف بغير الله مثل الحلف بـ "النبي" أو "الأمانة" أو غير ذلك، قال النبي: { من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك } [رواه الترمذي وحسنه].

واعلم أننا لا نكفر أحدا بذنب دون الشرك ما لم يستحله، وأن فاعل الكبيرة إن تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، وأنه لا يخلد في النار إلا من وقع في الكفر والشرك.

#### لا اله إلا الله

# التوحيد أعظم النعم

قال تعالى { إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) } [الصافات] قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا " أحمد

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ" ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهَّ " ق

اعلم أن التوحيد أعظم النعم وأكبرها، وأنفعها في الدنيا والآخرة، فعلى من أنعم الله عليه به أن يعرف قدر تلك النعمة، ويسعى في حفظها ورعايتها، ودوام الشكر عليها، وأن يجتهد في تقوية توحيده، بملازمة الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة.

واعلم أن للشهادتين أثراً عظيماً في تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق ، وتقوية الرابطة الاجتماعية ، والحياة الطيبة .

فإن في شهادة «لا اله إلا الله» تحرير العقول من الأوهام ، وتطهيراً للنفوس من أدران الشرك والضلال ، وسمُوَّاً بها من حضيض العبودية لغير الله تعالى ، ومن الانحطاط إلى رذيلة عبادة الأصنام والحيوان والإنسان ، وبها جمعُ القلوب على معبود واحد ، وتوجيه الوجوه إلى قبلة واحدة.

ولهذا التوحيد أثره الطيب في جمع القلوب وتعاون بنى الإنسان على الخير والصلاح.

كما أن شهادة «أن محمداً رسول الله»، والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم وكتابه

القويم تقوية للأخلاق ، وإصلاحاً للنفوس، وأسوة حسنة في جميع الشئون.

فهاتان الكلمتان هما كنز المؤمن ورأس ماله ، ومرجع سعادته في الدنيا والآخرة لمن تحقق بمقتضاهما، واستنار بسناهما فيها يلزمه في جانب التوحيد ..وفيها يلزمه من جانب الإتباع لرسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ، فعلى قطب هاتين الشهادتين يدور صلاح الإنسان في الدارين.

فالإيهان بهما هو أصل الأصول وأنفس النفائس، وأعز الأشياء، وهو مع ذلك أشدها خطراً، وأشقها حفظاً، وأحوجها إلى حُسن التعهُّد والتفقد، وحُسن النظر والاحتياط، وكل عزيز ونفيس فعلى مثل ذلك يكون ويوجد، ولا يزال المؤمن الشفيق على دينه، المحتاج لإيهانه ويقينه سائلاً الله ومتضرعاً إليه: في أن يُثَبِّته على دينه وإيهانه، وأن لا يُزيغ قلبه بعد إذ هداه إلى توحيده ومعرفته، وأن يكون خائفاً من سلب ذلك وتزلزله، وقد كان بعض السلف يحلف بالله إنه ما أمِنَ أحدٌ على إيهانه أن يُسلَبه إلا سُلِبَه.

فالأمر الذي عليه المدار والتعويل والذي لا ينبغي لعاقلٍ من أهل الإيمان: أن يكون أعظم اهتهاماً به وأشد حرصاً عليه وسعياً له من سلامة التوحيد وحفظ الإيمان حتى يموت ، ويخرج من الدنيا على ذلك بفضل الله وحسن تأييده وتثبيته؛ فإنه إن خرج من الدنيا على ذلك سلم من الشر كله وفاز بالخير كله دائماً أبداً ، وإن خرج من الدنيا على ذلك سلم من الشر كله وفاز بالخير كله دائماً أبداً ، وإن خرج من الدنيا على خلاف ذلك خسر خسر اناً مبيناً ، وهلك هلاكاً مؤبداً والعياذ بالله! ففقدُ التوحيد والإيمان هو الذي لا ينفع مع فقده شيء بحال كائناً ذلك الشيء ما كان ، وإذا بقي مع العبد توحيدُه وإيمانه وسلما له، فليس يضرّه شيء ولو كان

عاصياً مذنباً، فإما أن يغفر الله له، أو يعفو عنه، وإن عاقبه على ذنبه كانت عقوبة منقضية غير مخلّدة ولا مؤبدة؛ فإنه لا يخلّد في النار مؤمن، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال أدنى ذرّة من إيهان.

قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم المَّا فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِنْ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَكٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ.." ق

قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ-صلى الله عليه وسلم " فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "
" ق

قاعدة: وهي أننا نستطيع أن نعزو كل فضيلة قام بها الفرد أو حث عليها المجتمع إلى العقيدة ، وكل رذيلة أتاها الفرد وأغضى عنها المجتمع إلى ضعف العقيدة في النفوس لا في ذاتها.

وقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يموتوا على الإيمان والإسلام ، ووصف أنبياءه ورسله والصالحين من عباده : بأنهم يسألونه ذلك، ويدعونه به، ويتواصون به حرصاً عليه وإعظاماً له واغتباطاً به؛ فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

وقال تعالى: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَّ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام:

# (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللَّهَا وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِهاً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِخِينَ)

وقال تعالى إخباراً عن المؤمنين من السحرة حين توعدهم فرعون لعنه الله: (وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ)

## بشارة أهل التوحيد بالنجاة من النار والفوز بالجنة

وقد وردت الأحاديث الكثيرة الشهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بشارة أهل التوحيد والإيهان، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئاً بالنجاة من النار والفوز بالجنة:

## الحديث الأول

في الصحيحين: عَنْ أَنَس بن مالكِ رضي اللهُ عنهُ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لمُعاذُ وهو رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ: «يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ» .قال: لَبَيكَ يا رسولَ الله وسَعدَيك (ثلاثاً).قال صَلَّى وسَعدَيك. قال: «يا مُعاذُ». قال: لبَّيكَ يا رسولَ الله وسَعدَيك (ثلاثاً).قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما مِنْ أَحَدٍ يَشهدُ أَنْ لا اله إلا الله وأنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، صِدْقاً مِن قَلبِه إلا حرَّمَهُ الله عَلَى النَّار» .قال رضي الله عنهُ: يا رسولَ الله أفلا أُخبرُ بهِ النَّاسَ فيَسْتَبْشِروا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «إِذاً يَتَّكِلوا». وأخبرَ بها مُعاذُ عند مَوتِه تَأْثُماً. يعنى خروجًا من إثم كتم العلم.

## الحديث الثاني

سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ قَالَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا .خ

#### الحديث الثالث

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهَّ صَلَى الله عليه وسلم عَلَى حَمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ « يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللهَّ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهَّ عَلَى اللهِ الْعِبَادِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله قَالَ « فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا الله وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُو ابِهِ شَيْئًا ». قَالَ قَالَ « لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكِلُوا ». قَالَ قَالَ « لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكِلُوا ». ق

## الحديث الرابع

روى مسلم في صحيحه: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا اله إلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ».

ورواه في- كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا

### الحديث الخامس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ بَجَاعَةُ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا»، قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللهَّ فَمُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللهَّ فَمُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَوَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفً

غَرْ، قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: هَنُمَّ قَالَ: هُخُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ»، فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ»، قَالَ: فَأَخُذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَتُوهُ، قَالَ: فَأَكُلُوا عَلَى: فَأَخُذُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَتُوهُ، قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَ لَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَ لَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا الله وَأَنِي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله يَهِ عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الجُنَّةِ».

وفي رواية: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم: «أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى اللهَ بَهَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا إلاَّ دَخَلَ الجُنَّةَ»..

نَوَاضِحَنَا: النَّوَاضِح مِنْ الإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا، الذَّكَر مِنْهَا نَاضِح وَالأُنْثَى نَاضِحَة.

بِنِطَع: النطع بساط متخذ من أديم..

## الحديث السابع

عن عُبادة بن الصامت، رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجُنَّة حَقُّ، وَأَنَّ البُنَّة وَأَنَّ الجُنَّة حَقُّ، وَأَنَّ البُنَّة وَالنَّارَ حَقُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ». خ.

## الحديث الثامن

عن أبي ذرِّ رضي اللهُ عنهُ قال: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا اله إلا الله ثُمَّ ماتَ عَلى ذلِكَ إلاَّ دَخَلَ الجَنَّة». قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ».

قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ"». وكانَ أَبُو ذَرِّ إذا حَدَّثَ بِهذا قَالَ: وإنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ .خ

## الحديث التاسع

أَنَس بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ ادْمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِا مَعْفِرَةً . ت

### الحديث العاشر

عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ابْنَ آدَمَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرْ لَكَ وَلَا أَبُالِ . حم

## الحديث الحادي عشر

عَنْ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهِ مَنْ الْقَيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ وَسَعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا كَا رَبِّ فَيَقُولُ لَا لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ اللهَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا

يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضِرُوهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضِرُوهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ قَالَ فَطَاشَتُ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتُ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحَمِي . حم الرَّحِيم . حم

## رفع الإشكال عن أحاديث هذا الباب

تشير الأحاديث السابقة إلى عَدَم دُخُول بَحِيع مَنْ شَهِدَ الشَّهَادَتَيْنِ النَّار لِلَا فِيهِ مِنْ التَّعْمِيم وَالتَّأْكِيد، لَكِنْ دَلَّتْ الأَدِلَّة الْقَطْعِيَّة عِنْد أَهْل السُّنَّة عَلَى أَنَّ طَائِفَة مِنْ عُصَاة اللَّوْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّار بِالشَّفَاعَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، وَلاَّجْل خَفَاء ذَلِكَ تعين بهذا رَفْع الإشْكَال عَنْ ظَاهِر الخُبَر.

وَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاء عَنْ رَفْع الإِشْكَال عَنْ ظَاهِر الْخَبَر بِأَجْوِبَةٍ كثيرة، نذكر توضيح ما أجابوا به في الأتي:

أُولاً- الأَحَادِيثُ التِي تُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالشَهادَتِينَ دَخَلَ الجَنَةَ ولم يُحجب عنها. وهذا ظاهر، فإن مَنْ مَاتَ مُوَحِّدًا دَخَلَ الجُنَّة قَطْعًا عَلَى كُلِّ حَال.

## وإليك التفصيل:

أ- مَنْ مَاتَ وكَانَ سَالِمًا مِنْ المُعَاصِي كَالصَّغِيرِ ، وَالمُجْنُون، وَالتَّائِب تَوْبَة صَحِيحة مِنْ الشِّرْك أَوْ غَيْره مِنْ المُعَاصِي إِذَا لَمْ يُحْدِث مَعْصِيَة بَعْد تَوْبَته ، وَاللُّوَقَّق الَّذِي لَمْ يُبْتَلَ بِمَعْصِيَةٍ أَصْلاً، فَكُلِّ هذا الصِّنْف يَدْخُلُونَ الجُنَّة ، وَلا يَدْخُلُونَ النَّار أَصْلاً ، لَكِنَّهُمْ يَرِدُونَهَا عَلَى الْخِلاف المُعْرُوف فِي الْوُرُود. وَالصَّحِيح أَنَّ المُرَاد بِهِ المُرُور عَلَى لَكِنَّهُمْ يَرِدُونَهَا عَلَى الْخِلاف المُعْرُوف فِي الْوُرُود. وَالصَّحِيح أَنَّ المُرَاد بِهِ المُرُور عَلَى

الصِّرَاط وَهُو مَنْصُوب عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّم. أَعَاذَنَا الله وَبْهَ وَمِنْ سَائِر الْمُكْرُوه. ب وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَعْصِيَة كَبِيرَة وَمَاتَ مِنْ غَيْر تَوْبَة فَهُو فِي مَشِيئَة الله تَعَالى: فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَأَدْخَلَهُ الجُنَّة أَوَّلاً وَجَعَلَهُ كَالْقِسْمِ الأَوَّل، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ الْقَدْرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَأَدْخَلَهُ الجُنَّة أَوَّلاً وَجَعَلَهُ كَالْقِسْمِ الأَوَّل، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ الْقَدْرَ اللَّذِي يُرِيدهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى ، ثُمَّ يُدْخِلهُ الجُنَّة فَلا يَخْلُد فِي النَّار أَحَد مَاتَ عَلَى النَّوْحِيد وَلَوْ عَمِلَ مِنْ المُعَاصِي مَا عَمِلَ. كَمَا أَنَّهُ لاَ يَدْخُل الجُنَّة أَحَد مَاتَ عَلَى الْكُفْر وَلَوْ عَمِلَ مِنْ المُعَاصِي مَا عَمِلَ. كَمَا أَنَّهُ لاَ يَدْخُل الجُنَّة أَحَد مَاتَ عَلَى الْكُفْر وَلَوْ عَمِلَ مِنْ المُعَاصِي مَا عَمِلَ. وحَديثُ أَبِي ذَرِّ رضِيَ اللهُ عنهُ معناه: أن الْكُفْر وَلَوْ عَمِلَ مِنْ أَعْبَال الْبِرِ مَا عَمِلَ. وحَديثُ أَبِي ذَرِّ رضِيَ اللهُ عنهُ معناه: أن الزنى والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد وهذا حق لا مِرْيَة فيه ليس فيه الزنى والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد وهذا حق لا مِرْيَة فيه ليس فيه

وَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاء عَنْ الإِشْكَال أَيْضًا بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَى:

أنه لا يُعَذَّبُ عليهما مع التوحيدِ.

قالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أنَّ لا اله إلا الله سببُ لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه..اهـ

قيل للحسن : إن أناساً يقولون: من قال لا اله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال: لا اله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.

وقيلَ لَوهبِ بِن مُنبِّهِ: أليسَ لا اله إلا الله مفتاح الجنةِ؟ قال: بَلى، ولكنْ ليسَ مِفتاحٌ إلاّ له أسنانٌ فأتِحَ لك، وإلاّ لم يُفَتحُ لك.

فائدة: قال المناوي: إنها كانت أبواب الجنة ثهانية لأن مفتاح الجنة شهادة أن لا اله إلا الله وكذلك المفتاح ثهانية أسنان: الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة فلكون أنواع الأعهال ثهانية جعلت أبوابها ثهانية.

وإنها كانت أبواب النار سبعة لأن الأديان سبعة: واحد للرحمن وستة للشيطان فالتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية والدهرية والإبراهيمية والصنف السابع أهل التوحيد كالخوارج والمبتدعة والظلمة والمصرين على الكبائر فهؤلاء كلهم صنف فوافق عدة الأبواب عدة الأصناف ذكره السهيلي

قال السمرقندي رحمه الله تعالى: لا اله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن المفتاح لا بدله من الأسنان حتى يفتح الباب، ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الذنوب والغيبة، وقلب خاشع طاهر من الحسد والخيانة، وبطن طاهر من الحرام والشبهة، وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة عن المعاصى. أهـ

وقال الحَسَن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددْتَ لهاذا اليوم؟ قال: شهادة أنْ لا الله إلا الله سنة، قال الحسن: نعم العُدة لكن لـ «لا الله إلا الله» شروطاً، فإيّاكَ وقَذْفَ المُحْصنات.

ويدل على صحة هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص:

فقد أخرج البخاري ومسلم: عَنْ أَبِي أَيُّوب رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً عَرَضَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِهَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِهَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُفِقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ» قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ هُدِيَ» قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُعْبُدُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْتَ؟» قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ كَانُهُ فِي أَنْ وَتُولِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهُ كُنُونَ قُلْتَ؟» قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ كَانُهُ فِي أَنْ فَا قُلُهُ أَيْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ إِلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وأخرج مسلم في صحيحه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجُنَّة. الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجُنَّة. قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ المُكْتُوبَة. وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ المُفْرُوضَة. وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هاذَا شَيْئًا أَبداً، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَيَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هذا » م.

وأخرج البخاري ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما تُوُفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم واستُخْلِفَ أَبو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ. قال عُمَرُ: يا أَبا بكر كَيْفَ تُقاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرّتُ أَنْ أُقاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُولُوا لا اله إلا الله، فَمَنْ قَالَ لا اله إلا الله عَصَمَ مِنّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلاَّ بحقّهِ وَحِسابُهُ عَلَى الله » (خ).

قال أَبو بكر رضي الله عنه: «والله لأُقاتلنَّ مَنْ فرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المَالِ، والله لَوْ مَنَعُونِي عَناقاً كَانُوا يُؤدُّونَها إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها. وعند مسلم: عِقَالاً

عَناقاً: وهي بفتح العين: الأنثى من ولد المعز. عِقَالاً: وهو ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد.

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فواللهِ ما هوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّلُ». (خ).

ففهم عمر وجماعة من الصحابة: أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانع الزكاة.

وفهم الصديق: أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الزكاة حق المال.

وهذا الذي فهمه الصديق: قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً غير واحد من الصحابة منهم: ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عنها أَنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا اله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقِيموا الصلاة، ويُؤْتوا الزَّكاة. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأمواهُم إلا بحقِّ الإسلام، وحسابُهُم عَلَى الله» (خ).

وقد دل على ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم). وقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي

الدِّين). على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، والتوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. فلما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صواباً.

فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقًا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة.

وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر: ففي بعضها: «من قال لا اله إلا الله خالِصاً مِن قَلبِه، أو نفسِه» (خ).

وفي بعضها: «مُسْتَنْقِنا بَهَا قَلْبُهُ». (م).

وفي بعضها: «أَطاعَ بِهَا قَلْبَهُ، وذَلَّ بِها لِسَانَهُ».

وفي بعضها: «يَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ» مج.

وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين فتحققه بمعنى شهادة أن لا اله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حباً ورجاءً وخوفاً وطمعاً وتوكلاً واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباً. وتحققه بأن محمداً رسول الله وألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه: أن قول العبد لا اله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً ومحبةً وخوفاً ورجاً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الآلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول لا اله إلا الله ونقصًا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق

بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك.

ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله.

كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة، وإتيان الكهان وتصديقهم بها يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيها نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكهاله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشم ك دون شم ك

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قَالَ تَعَالَى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ). [الفرقان ٤٣]

قال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله، ثم تلا هذه الآية. وقيل: (اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ) أي أطاع هواه. وعن الحسن: لا يهوى شيئاً إلا اتبعه، والمعنى واحد.

فدل هذا: على أن كل من أحب شيئًا وأطاعه، وكان غاية قصده ومطلوبه، ووالى لأجله، وعادى لأجله، فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه.

ويشهد لذلك الحديث الصحيح: عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عنِ النبيِّ صلى الله

عليه وسلم قال: «تَعِسَ عبدُ الدِّينارِ وعبدُ الدِّرهمِ وعبدُ الخَميصةِ: إن أعطِيَ رضيَ وإن لم يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وانتكَسَ ، وإذا شِيكَ فلا انتقَشَ ».

الخميصة: الكساء المربع. وانتكس: بالمهملة أي عاوده المرض، وقيل: إذا سقط الشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى.

وإذا شيك: أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش وهو معنى قوله: فلا انتقش، ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بها يثبطه عن السعي والحركة، وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات، قال الطيبي: وإنها خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة، فإذا الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. انظر الفتح

ويدل عليه أيضا: أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: (أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ). وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: (يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ حمن عَصِياً)

فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) فهم الذين حققوا: قول لا اله إلا الله، وأخلصوا في قولها، وصدّقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاً، وهم الذين صدقوا في قول: «لا اله إلا الله» وهم عباد الله حقاً ، فأمّا من

قال: «لا اله إلا الله» بلسانه، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدى مِنَ الله) و (وَلا تَتَبعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله)

ومن لطائف الإشارة: أن كلمة الشهادة حروفها جوفية ليس فيها شيء من الحروف الشفهية .. للإشارة إلى الإتيان بها من خالص الجوف ، وهو القلب ، لا من الشفتين. وأنه ليس فيها حرف معجم، بل مجردة من النقط، إشارة إلى التجرد من كل معبود سوى الله.

#### حقيقة محبة الله تعالى

اعلم أن قول لا اله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبةً له وخوفاً ورجاءً ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئًا مما يكرهه الله أو كره شيئًا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله: لا اله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله، وما أحبه عما يكرهه الله، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وكره هوا رضوانه فأحبط عنها أحبه الله أعناهم أعناهم).

قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته.

وسئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: «إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصر».

وقال بشر بن السري: «ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك».

وقال يحيى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده».

وقال أبو يعقوب النهرجوري: «كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة».

وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد يقول:

ولو قال لي مت مت سمعًا وطاعة ... وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا وحقيقة محبة الله تعالى لا تأتي إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للعبد في محبة الله إلا بالاتباع. ويشهد لهاذا المعنى قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله).

ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا اله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَعَبْرَرُهُكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَعَبْرَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي مَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ). [التوبة: ٢٤]. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: كقوله في حديث أنس رضي الله ونه، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيهان: أَنْ يَكُونَ الله ورسولُه أحبَّ إليهِ مِمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلاّ لله، وأَنْ يَكرَهَ أَنْ يَعودَ في الكُفر كما يكرَهُ أَنْ يُقذَفَ في النَّار» (ق).

وفي الصحيحين أيضاً: عنْ أنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى أكونَ أَحَبَّ إلَيهِ مِنْ والِدِهِ وَوَلَدهِ والنَّاسِ أَجْمَعين»

ولما قال له عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ مِنْ نَفْسِي. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُ: «لا وَالَّذي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: فإنَّهُ الآن والله لأنْتَ أَحَبُّ إِلِيَّ من نَفْسِي. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الآنَ يا عُمَرُ» ق.

وقد ورد في الحديث أن من ثواب محبته صلى الله عليه وسلم الاجتماع معه في الآخرة: وذلك لما سأله رجل: مَتَى السَّاعَةُ يا رَسُولَ الله؟ فقال له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ الله وَرَسُولِهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

وكفى بذلك ثواباً وأجراً لهذه المحبة، ولكن المحبة الصادقة تستلزم الاقتداء به والتأدب بآدابه، وتستلزم أيضاً محبة من يجبه ويواليه، وبغض من أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيهان على من لم يحبه هذه المحبة يبغضه ويعاديه، ولو كان أقرب قريب، فمن استكمل ذلك فقد صدق في هذه المحبة، ومن خالفه أو نقص شبئاً من ذلك

نقصت محبته بقدر ذلك

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ). [النساء: من الآية ٩٥].

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ).

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْهَالَكُمْ). [محمد: ٣٣].

وقال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَّ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ). [آل عمران:٣٢].

وقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

وقد رتب على طاعته صلى الله عليه وسلم جزيل الثواب:

فقال تعالى: (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [النور: ٥٦]

وقال تعالى: (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً).

كما قرن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة: وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِع اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً) [النساء: ٦٩].

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) [النور:٥٢]

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ). [الفتح: من الآية ١٧]

وقال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا مُمِّلُتُهُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ مَهْتَدُوا). [النور: ٥٤]

وقد توعد على معصيته بالعقوبة الشديدة:

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ). [النساء: ١٤]

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً أَلِيهاً). [الفتح: ١٧١]

وحكى عن أهل النار قولهم: (يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا)

وورد في الصحيح: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ»

ومعنى هذا: أنه صلى الله عليه وسلم إنها يأمر بها أوحي إليه، فطاعته في ذلك طاعة لربه. قال الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً). [النساء: ٨٠]

وروى البخاري: عن أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ: «كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إلا مَنْ أبي قالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبِي ؟ قَالَ: «مَنْ أطاعَني دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ عَصاني فَقْدَ أبي »

ولاشك أن طاعته هي فعل ما أمر به، وتجنب ما نهى عنه، والتسليم مع ذلك لما جاء به، والرضى بحكمه وترك الاعتراض على شرعه أو التعقب والانتقاد لحكمه. قال الله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي قَالَ الله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي قَالَ الله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي

## ثمرة المحبة الإتباع

الطاعة عن حب أولى وأفضل من الطاعة عن خوف وقهر ، والإيهان بكلمة التوحيد والعمل بمقتضاها يمنح المسلم قوة في شخصيته وعزة في حياته، وسعادة وفلاحاً في الدنيا وَرُقيًّا وفوزاً في الآخرة .. وقد حكى لنا القرآن الكريم قصة السحرة مع موسى وفرعون .. وكيف كان إيهانهم قوياً رغم أنه مُفاجئ .. إنه الحب الإلهى .. قال لهم فرعون: (فَلاَّقطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى) [طه: من الآية ٧١]. فكان ردهم عليه: (قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ فَكان ردهم عليه: (قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِي هَذِهِ الحُيَاةَ الدُّنْيَا \* إِنَّا آمَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَالله خَيْرٌ وَأَبْقَى)

وكيف نفسر سلوك الصحابي الذي كان يمسك بتمرات في يده .. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ الله إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «فِي الجُنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ»

وكيف نُفسِّر سلوك أُم يُنْعَى إليها أولادها الأربعة، وليس لها في الدنيا سواهم فتقول: الحمد لله الذي شرَّ فنى باستشهادهم!؟

إنها قوة الإيهان واستقرار كلمة التوحيد في القلب، فمتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب، وهذا هو معنى الحديث القدسي، الذي أخرجه البخاري في صحيحه وفيه: «وَما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بها، ورجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بها».

والمعنى: أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها وكان يحي بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى يقول في مناجاته: إلهي ليس العجب من عبد ذليل يحب رباً جليلاً! بل العجب من رب يحب عبداً ذليلاً.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرج سواه، ولم يخش أحدًا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه.

ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة وإنها هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة .

قال زيد بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل

ما شئت فقد غفرت لك.

وقال الشعبي: إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب.

وتفسير هذا الكلام: أن الله عز وجل له عناية بمن يجبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة ييسر له التوبة، وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار، ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى . أهـ

\* الإكثار من ذكر «لا اله إلا الله» يورث الطاعة ويوجب المغفرة \*

الإكثار من ذكر «لا اله إلا الله» مندوب إليه لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا الْهُ وَكُراً كَثِيراً \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً)

وقوله تعالى: (وَالذَّاكِرِينَ اللهَّ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) [الأحزاب: ٣٥]

وقول النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ «النَّاكِرُونَ الله كَثِيراً، وَالنَّاكِرَاتُ»

وقَالَ رَجَلٌ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فأخبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ ،قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله» ت

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ الله قَالَ ذِكْرُ الله عَزَّ وَجَلَّ (حم)

فالذكر أيسر العبادات مع كونه أجلها وأفضلها وأكرمها على الله تعالى، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح ، فيه يحصل الفضل للذاكر وهو قاعد على فراشه وفي سوقه ، وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته، ومعاشه ، وقيامه ، وقعوده ، واضطجاعه ، وسفره ، وإقامته ، فليس شيء من الأعمال الصالحة يعم الأوقات والأحوال مثله.

كما أن الذكر يكسو الذاكرين الجلالة والمهابة ويورثهم محبة الله التي هي روح الإسلام، ويحيى عندهم المراقبة له والإنابة إليه والهيبة له وتتنزل السكينة.

وفي الذكر حياة قلب الذاكر ولينه ، وزوال قسوته ، وفيه شفاء القلب من أدواء الغفلة وحب المعاصي، ويعين الإنسان على ما سواه من الطاعات، وييسر أمرها ، فإنه يحببها إلى الإنسان ويلذها له ، فلا يجد لها من الكلفة والمشقة ما يجده الغافل.

وفي الصحيح: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ اللَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الحُيِّ وَالْمَيِّتِ» خ

ومعنى الحديث أن التارك للذكر وإن كان فيه حياة ذاتية فليس لحياته اعتبار ، بل هو شبيه بالأموات حسا الذين أجسادهم عرضة للهوام، وبواطنهم متعطلة عن الإدراك والفهم.

وقد وردت أحاديث كثيرة صريحة تندب إلى الإكثار من قول: «لا اله إلا الله»: منها: قولة صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من قول لا اله إلا الله» حم

ومنها: قولهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ

رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» خ

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ارْفَعوا أَيْدِيَكُمْ فَقولوا: لا اله إلا الله»، قال شداد بن أوس، رضي الله عنه: فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحُمْدُ للله، اللهمَّ إِنَّكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحُمْدُ للله، اللهمَّ إِنَّكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحُمْدُ لله اللهمَّ إِنَّكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْها الجُنَّةَ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المُيعادُ»، ثم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشروا فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكُمْ» حاكم ولهذا يندب الإكثار من قول «لا اله إلا الله»: لأنها أفضل الذكر كها ورد في الحديث الله يف.

فهي أول ركن من أركان الإسلام مع شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى شعب الإيان، ومن أجلها أرسلت الرسل، فها من رسول إلا دعا قومه إلى «لا اله إلا الله» وهي التي من أجلها أنزل الله الكُتُب؛ لبيان حقيقتها، ومعرفة شروطها، والتحذير من نواقضها، وهي التي من أجلها خلق الله الدنيا؛ لتكون دار عمل، ودار توحيد ودار سبق إلى الخيرات، ودار قول بـ «لا اله إلا الله» ودار عمل بـ «لا اله إلا الله» ومن أجلها خلقت الآخرة، ومن أجلها خُلِقَت البَّنة لأنها مفتاح الجنة، وأهلها هم أهل الجنة، ومن أجلها خُلِقَت النار، لتكون مثوى لمن جحدها وحاربا وحارب أهلها؛ وبها تُؤْخذ الكُتُب باليمين، وبعدمها تُؤْخذ الكُتُب باليمين، وبعدمها تُؤْخذ الكُتُب بالشال، وبها أخذ الله الميثاق،

وعنها السؤال يوم القيامة. فأعظم بها من كلمة عظيمة. فعلى المسلم الإكثار من ذكر «لا اله إلا الله».

وقد ذم الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهُ ۗ إِلَّا قَلِيلاً) [النساء: ١٤٢].

وفي ذكرها خمس خصال:

١ - رضا الله تعالى. ٢ - ورقة القلب. ٣ - وزيادة في الخير ٤ - وحرز من الشيطان. ٥ - ومنع من ركوب المعاصى .أهـ

قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، فقال: أدبه بذكر الله.

أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان جميعا بحيث تكون صورة الذكر الجاري على اللسان حاضرة في القلب

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطئا على الذكر.

ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوى استتبع لسانه فتواطئا جميعا.

فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه.

والثاني: ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أوّلا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكراً.

وأفضل الذكر وأنفعه: ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية.

#### \* فضائل لا اله إلا الله \*

اعلم أن كلمة: «لا اله إلا الله» لها فضائل أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، قد نطقت بذلك الآيات الكثيرة، والأحاديث الشهيرة.

فهي القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام والقاعدة التي يبنى عليها أركان الدين، وهي أعلى شعب الإيهان .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « الإِيهَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « الإِيهَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيهَانِ ».ق

وفي صحيح ابن حبان : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) .

وما من علم من علوم الغيب والشهادة إلا وهو منتظم في سلك: «لا اله إلا الله»، فجميع العلوم فروع لعلم: «لا اله إلا الله»، ولهاذا اكتفى بتعليمها للنبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً بهذا اللفظ الموجز، وتفصيلاً بأن أطلعه الله تعالى على ما احتوت عليه من العلوم والأسرار، فقال تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا اله إلا الله) [محمد: ١٩] روي أن عيسى عليه السلام قال: يا رب أنبئني عن هذه الأمّة المرحومة، قال: «أمّة

أحمد، هم علماء حكماء كأنهم أنبياء؛ يرضون مني بالقليل من العطاء، وأرضى منهم باليسير من العمل، وأدخلهم الجنة بلا اله إلا الله. يا عيسى هم أكثر سكّان الجنّة؛ لأنه لم تذلّ ألسن قوم قط بلا اله إلا الله كما ذلّت ألسنتهم، ولم تذلّ رقاب قوم قط بالسجود كما ذلّت به رقابهم» ابن عساكر

وقد ورد في فضلها والتنويه إليها آيات كثيرة تفوق الحصر منها:

١ - أنها كلمة التوحيد التي شهد الله تعالى بها لنفسه.

فقال تبارك وتعالى: (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ)

٢ - وهي أعظم النعم. إذ ذكرها الله تعالى في النعم التي عدَّها في سورة النحل التي هي سورة النِعَم وأخبر جل وعلا في كتابه المبين أنه أوحى إلى المرسلين أن أنذروا
 ما.

فقال عز من قائل: (يُنَزِّلُ المُلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْا فَاتَّقُونِ) أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ)

وقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ) يعني بـ «لا اله إلا الله»

قرأ مجاهد: (وأسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتُهُ ظاهرَةً وبَاطنَةً) قال: لا اله إلا الله.

وقال تبارك وتعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا الله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)

قال البيضاوي في تفسيره: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بالإِسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره.

وقوله تعالى: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً). يعنى قول «لا اله إلا الله»

وقوله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) من الأوثان بقول «لا اله إلا الله»

٣ - وهي الكلمة التي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الثقلين: الإنس والجن، إلى «شهادة أن لا اله إلا الله».

يقول تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله

عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ تَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يعني الدعوة إلى شهادة أن لا اله إلا الله.

٤ - وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، ومن حُرمَ منها هلك.

يقول الله تعالى: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى). يعنى بلا اله إلا الله».

• - وهي القول الثابت، الذي ثبت الله عليه الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قال الله تعالى: (يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ) يعنى بلا الله إلا الله».

٦ - وهي الكلمة الطيبة: أي المقبولة عند الله تعالى، التي تُشْمِر دوام العمل الصالح، وتُشْمِر صعود العمل إلى السهاء.

قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الله مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّبَاءِ).أي «لا اله إلا الله»

٧ - وهي كلمة العدل. قال الله تعالى: (إِنَّ الله َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ) يعني بـ «الا
 اله إلا الله»

قال ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إِنَّ الله مَا مُؤُ بِالْعَدْلِ) قال:

شهادة أن لا اله إلا الله.

٨ - وهي الطيب من القول. قال ابن كثير في تفسيره: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله (وَمَثلُ كَلِمَةٍ طَيّبَةً) شهادة أن لا اله إلا الله إلا الله (كَشَجَرةٍ طَيّبَةٍ) وهو المؤمن، (أَصْلُهَا ثَابِتٌ) يقول: لا اله إلا الله في قلب المؤمن، (وَفَرْعُهَا في السّمَاء) يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السهاء.

قال الله تعالى: (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْل) ولا قول أطيب وأطهر وأزكى من قول «لا اله إلا الله»

قال ابن كثير في تفسيره: وقد قال بعض المفسرين في قوله: (وَهُدُواْ إِلَى الطَّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ) أي القرآن وقيل: لا اله إلا الله وقيل: الأذكار المشروعة

٩ - وهي الكلمة التي تشرح الصدور. عن ابن جريج، قوله: (فَمَنْ يَرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام) ب «لا اله إلا الله». تفسير الطبري

١٠ وهي كلمة العهد. قال الله تعالى: (إلا من اتَّخذَ عِندَ الرَّحن عَهْداً). وهي شهادة أن لا اله إلا الله.

قال ابن كثير في تفسيره - سورة مريم: وهو شهادة أن لا اله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إلا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْن عَهْداً) قال: العهد شهادة أن لا اله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل.

١١ - وهي كلمة الاستقامة. قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا) يعنى على شهادة أن لا اله إلا الله.

قال ابن كثير في تفسيره: قال عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا الله تُمَّ ثُمَّ السَّقَمُواْ) على شهادة أن لا اله إلا الله

١٢ - وهي الحسنى التي قال الله فيها:

قال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) أي بلا اله إلا الله ، وقد وعد الله أهل الحسنى بالجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم، قال تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)

قال ابن كثير في تفسيره: قال أبو عبد الرحمان السلمي والضحاك (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) أي بلا اله إلا الله.

17 - وهي كلمة الإحسان: التي من قالها باللسان، واعتقدها بالجنان، وعمل بالأركان، فجزائه الجنة.

قال الله تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) فقيل: الإحسان في الدنيا «لا اله إلا الله» وفي الآخرة «الجنة».

قال ابن كثير في تفسيره سورة الرحمن: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هَلْ جَزَاء الإحْسَانِ إِلاَّ الإحْسَانُ) وقال «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة».

14 - وهي كلمة الحق الثابتة. قال الله تعالى: (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ). أي شهد أن لا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) أي شهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله. انظر تفسير القرطبي

١٥ - وهي دعوة الحق. قال الله تعالى: (لَهُ دَعْوَةُ الْحُقّ). يعني قوله: «لا اله إلا الله»
 قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: (لَهُ دَعْوَةُ الْحُقّ) لا اله إلا الله

17 - وهي الكلمة الباقية: أي التي لا تزول ولا تحول، وهي التي أوصى بها الأنبياء أولادهم.

قال الله تعالى: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ). يعني لا اله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها

قال ابن كثير: وهي لا اله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبهِ) يعنى لا اله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها.

١٧ - وهي كلمة الله العليا. قال الله تعالى: (فَأَنْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا). وهي «لا اله إلا الله الله»

قال ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا اله إلا الله

١٨ - وهي المثل الأعلى. قال الله تعالى: (وَلله المُّثُلُّ الأَعْلَى) وهي: شهادة أن لا اله

إلا الله.

١٩ - وهي كلمة السواء. قال الله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الله ). وهي: شهادة أن لا اله إلا الله.

قال الإمام البخاري: قال أبو سفيانَ: «كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هِرقلَ: تعالوا إلى كلِمةٍ بيننا وبينكُم». وقال مجاهدٌ: كلمة التقوى لا إله إلا اللهُ.

٢٠ - وهي كلمة النجاة. حيث لا نجاة من عذاب الله إلا بها قال تعالى: (إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء)

٢١ - وهي القول السديد. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيداً). يعني «لا اله إلا الله». انظر تفسير ابن كثير

٢٢ - وهي كلمة البر. قال الله تعالى: (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) هو
 الإيهان بالله وأنه لا إله إلا هو.

قال ابن كثير في تفسيره: قال الثوري: (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللهِ الآية قال: هذه أنواع البر كلها، وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية، فقد دخل في عرى

الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيهان بالله وأنه لا اله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله

٢٣ - وهي كلمة الصدق. قال الله تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ). يعني بـ «لا اله إلا الله»

قال ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ) قال: من جاء بلا الله إلا الله

٢٤ - وهي كلمة التقوى. قال الله تعالى: (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) يعني «لا اله إلا الله الله»

وأخرج الترمذي: عن الطفيل عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «وألزمهم كلمة التقوى قال: لا اله إلا الله».

٢٥ - وهي الحسنة التي ذكرها الله في قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا).
 هي لا اله إلا الله .

٢٦ - وقال الله تعالى: (ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) يعني بـ «لا اله إلا الله الله»

قال الشوكاني في تفسيره: أي: ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به، وتركتم توحيده

۲۷ – وقال الله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيهَانِ) يعنى بـ «لا اله إلا الله

عن عطاء: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال: بِالإِيمان بِالله. وقال أيضاً: الإِيمان: التوحيد. وعن مجاهد: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ قال: بِالله. وعن ابن عباس،

قوله: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال: أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملاً إلاَّ به، ولا يحرّم الجنة إلاَّ على من تركه

٢٨ - وقال الله تعالى: (إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمن وَقَالَ صَوَاباً). أي قال: لا اله إلا الله

٢٩ - وقال الله تعالى: (إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيم) أي سليم بلا اله إلا الله»

٣٠ - وقال الله تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) عَنْ قَوْلِ: «لا اله إلا الله»

٣١ - وقال الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى).أي قال: لا اله إلا الله.

قال ابن كثير في تفسيره: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) قال: «من شهد أن لا اله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله».

وهي حصن الله الأعظم الذي لا يأمن من أهوال الآخرة إلا من دخله وتحصن به.

## ما ورد في الحديث الشريف من فضائل لا إله إلا الله

فلنذكر بعض ما ورد فيها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

١ - من فضائلها أن قائلها يسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث الأول

عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال: قيلَ يا رسولَ اللهِ، مَنْ أسعدُ الناسِ بِشَفاعَتِكَ يومَ القيامةِ؟ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننتُ يا أبا هُريرةَ أن لا يَسْأَلني عن هذا الحديثِ أحدُ أوَّلَ منكَ، لِما رأيتُ من حِرصِكَ على الحديث. أَسعدُ الناسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ من قال لا اله إلا الله خالِصاً مِن قَلبِه، أو نفسِه»

خ

الحديث الثاني

الحديث الثالث

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «شَفاعَتي لَمِنْ شَهِدَ أَنْ لا الله إلا الله مُخْلِصاً يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسانَهُ وَلِسانَهُ قَلْبَهُ» الحاكم في المستدرك

٢ - ومن فضائلها أن قائلها في ذمة الله.

الحديث الأول

عن عبدِ الرّحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المُسْلِمَ فِي ذِمَّةِ الله مُنْذُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّه تبارَكَ وتعالى، فإنْ وَافَى الله بشَهَادَةِ أَنْ لا اله إلا الله صَادقاً، أَوْ بِاستغفارٍ، كُتِبَ لَهُ براءَةٌ مِنَ النّارِ» رواه البزار

٣ - ومن فضائلها أن قائلها تحرسه الملائكة وتحفظه.

الحديث الأول

عَن عُمَارَةَ بِنِ شَبِيبِ السَّبَائي، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ:

لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثْرِ المُعْرِبِ بَعَثَ اللهُ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ الله لَهُ مِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، ومَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، ومَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وكانَتْ لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ رَقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ » ت

٤ - من فضائلها أن قائلها معصوم بها دمه وماله.

الحديث الأول

عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُولُتُ أَنْ أُولُتُ أَنْ لا الله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقِيموا الصلاة، ويُؤتوا الزَّكاة. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأمواهُم إِلاَّ بِحَقِّ الإِسلام، وحسابُهُم عَلَى الله» ق

الحديث الثاني

عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. وَحِسَابُهُ عَلَى الله» م الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ الله بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَّارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ» ق

الحديث الرابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ

أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا الله. وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» م الحديث الخامس

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أنَّ رجلاً من الأنصار حدثه أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسٍ فَسَارَّهُ يستأذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِن المنافِقِينَ، فَجَهَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله؟» قال الأنصاريُّ: بلى يا رسول الله، ولا شَهادَة لَهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ يَشْهدُ أَنَّ يا رسول الله، ولا شَهادَة له، قال: «أَلَيْسَ يُصَلّي؟» عمدًا رَسُولُ الله؟» قَالَ: بلى يا رسول الله، ولا شَهادَة له، قال: «أَلَيْسَ يُصَلّي؟» قال: بلى يا رسول الله، ولا صَلاة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُولئِكَ قال: بلى يا رسول الله، ولا صَلاة له، فقال رسول الله عليه وسلم: «أُولئِكَ النّه عنهُمْ». حم

#### الحديث السادس

وقال النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أعطاه الراية يوم خيبر: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ. إلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» م الحديث السابع

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ. وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ. فَقُلْتُ:

وَالله لا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَبْرَأُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. مَرَّتَيْنِ» خ

#### الحديث الثامن

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً. فَقَالَ: لا اله إلا الله. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ. فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَقَالَ: لا اله إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّمَا قَالَا الله عَليه وسلم: «أَقَالَ: لا اله إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّمَا قَالَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ: أقالَا أم لا» فَهَا زَالَ يُكرِّرُهُا عَلَى حَتَّى تَعْلَمَ: أقالَا أم لا» فَهَا زَالَ يُكرِّرُهُا عَلَى حَتَّى تَعْلَمَ: أقالَا أم لا» فَهَا زَالَ

## الحديث التاسع

 عن عِياض الأَنصاري رضي اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لا الله إلا الله كلمةٌ على الله كريمةٌ، لها عندَ الله مكانٌ، وهي كلمةٌ مَنْ قالها صادقاً أَدْخَلَهُ الله بها الجنة، ومَنْ قالها كَاذِباً حَقَنَتْ دَمَهُ وأَحْرَزَتْ مَالَهُ، ولَقِيَ الله غَداً فحاسَبَهُ» رواه البزار

## ٥ - ومن فضائلها أنها تعتق العبد من النار.

## الحديث الأول

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، وأُشْهِدُ مَلائِكَتِكَ وحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وأُشْهِدُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ ومن فِي الأرض، أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَمِن فِي الأرض، أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ. مَنْ قَالهَا مَرَّةً أَعْتَقَ الله ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالهَا مَرَّتَيْنِ أُعْتِقَ ثَلُثُهُ مِنَ النَّارِ، ومَنْ قَالهَا مَرَّتَيْنِ أُعْتِقَ الله ثُلُثُهُ مِنَ النَّارِ، ومَنْ قَالهَا ثَلاثاً أعتقه الله كُلُّهُ مِنَ النَّارِ» رواه الحاكم في المستدرك الحديث الثاني

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، أَعْتَقَ الله شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، ولا يَقُولُما اثْنَتَيْنِ إلاَّ عْتَقَ الله شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، ولا يَقُولُما اثْنَتَيْنِ إلاَّ عْتَقَ الله شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، ولا يَقُولُما اثْنَتَيْنِ إلاَّ عْتَقَ الله شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، وإنْ قَالهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَهُ الله مِنَ النَّارِ» رواه الطبراني في الكبير والأوسط

## ٦ - من فضائلها أنها نجاة من النار.

## الحديث الأول

عن عِتْبانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَقُولُ: «لا اله إلا الله يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إلا حَرَّمَ اللهُ

عَلَيْهِ النَّارَ» خ

الحديث الثاني

عن سعد بنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَطاعَ بِهَا قَلْبُهُ، وذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورسولُهُ، حَرَّمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ على النَّارِ». رواه الطبراني في الأوسط الحديث الثالث

وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا اله إلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ» م ت

الحديث الرابع

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشْهَدُ أَخَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ». م حم الحديث الخامس

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» م

الحديث السادس

عن عمر بن الخطاب رضيَ اللهُ عنهُ قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقولُهُا عَبْدٌ حَقاً مِنْ قَلْبِهِ فَيموتُ عَلى ذلِكَ إِلاَّ حَرَّمَهُ الله

عَلى النّار لا اله إلا الله» أخرجه الحاكم في المستدرك

## الحديث السابع

عن سهيل بن بيضاء رضي الله عنه ، أنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنا رديفه: «يا سُهَيْلُ بْنَ بَيْضَاءَ» رافعاً بها صوته مراراً، حتى سمع من خلفنا وأمامنا، فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه من قال: لا اله إلا الله أَوْجَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِها الجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِها مِنَ النّارِ» حم

#### الحديث الثامن

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الله َّ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ اللَّارِدَ اللَّتَمَرِّدِ، الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى الله وَأَبِى أَنْ يَقُولَ: لا اله إلا الله الله » مج

# ٧ - ومن فضائلها أنها توجب المغفرة.

## الحديث الأول

عن يعلى بن شداد قال: حدّثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدِّقه رضيَ اللهُ عنهُم، قال: إنا لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: «هَلْ فِيكُمْ غريبٌ؟» (يعني أهل الكتاب) قلنا: لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب، فقال: «ارْفَعوا أَيْدِيَكُمْ فَقولوا: لا اله إلا الله»، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: «الحُمْدُ لله، اللهمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِها وَوَعَدْتَنِي عَلَيْها الجُنَّةَ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِعادُ»، ثم قال صلى الله عليه

وسلم: «أَبْشروا فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكُمْ» الحاكم في المستدرك حم

الحديث الثاني

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما عَلَى اللهُ يَوْجِعُ ذلِكَ إلى قلب الأَرْضِ نَفْسٌ مَّوْتُ الله يَرْجِعُ ذلِكَ إلى قلب مُوقِن إِلاَّ غَفَرَ الله لَهَا» الحاكم في المستدرك مج

الحديث الثالث

وعَن عَلِيٍّ رضي اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوراً لَكَ؟ قَالَ: قُلْ لا اله إلا الله العَلِيُّ العَظِيمُ، لا اله إلا الله الحُلِيمُ الكَرِيمُ، لا اله إلا الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لا اله إلا الله وربِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ» ت

# ٨ - ومن فضائلها أنها أكبر الحسنات التي تكفر السيئات

الحديث الأول

عن أبي بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «عَلَيْكُمْ بلا اله إلا الله، والاسْتِغْفَارِ، فأكثِروا مِنهُما، فإنَّ إِبْلِيسَ قَالَ: أَهْلَكْتُ النَّاسَ بالذُّنُوبِ، وأَهْلَكُونِي بِلا الله إلا الله والاسْتِغْفَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بألاهْوَاء، وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ» أخرجه أبو يعلى

الحديث الثاني

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا اله إلا الله طلست ما في صحيفته من السيئات حتى يعود إلى مثلها» أخرجه البيهقى عن الحسن

الحديث الثالث

عَنْ أُمِّ هَانِيٍ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا اله إلا الله لا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلا تَتْرُكُ ذَنْبًا» مج

## الحديث الرابع

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا اله إلا الله أنجته يوماً من الدهر أصابه قبلها ما أصابه» أخرجه البيهقي

## ٩ - ومن فضائلها أنها سيد الاستغفار.

## الحديث الأول

عَن شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النِّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى سَيِّدِ الاَسْتِغْفَارِ؟: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، وأَبُوءُ إلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، وأَبُوءُ إلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، وأَبُوءُ إلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ، وأَعتَرِفُ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إلاّ أَنْتَ، لاَ يَقُولُهُا أَخَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلاَ يَقُولُهُا حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ وَلاَ يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ وَلاَ يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ » ت

## الحديث الثاني

عن أبي المنذر الجهني رضيَ اللهُ عنه، ُ قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيّ الله! علمني أفضل الكلام، قَالَ: «يا أَبَا المُنْذِرِ قُلْ: لا اله إلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُومَئِذٍ وَيُومِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَانَّكَ يَوْمَئِذٍ وَيُحِيثُ النَّاسِ عَمَلاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، وأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ

لله، ولا اله إلا الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله، فِانَّهَا سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ، وإِنَّهَا تَمْحَاةٌ لِلْخَطَايَا». أحسبه قال: «مُوجِبَةٌ لِلْجَنَّةِ» رواه البزار

١٠ - ومن فضائلها أنها تهدم الذنوب هدما.

## الحديث الأول

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِّنِ المَوْتَى شَهَادَةَ أَنْ لا اله إلا الله فإنَّما تَهْدِمُ اللَّذُنُوبَ هَدْماً»، قلت: يا رسول الله: هاذا للموتى فكيف للأحياء؟ قال: «هِيَ أَهْدَمُ وَأَهْدَمُ» الديلمي أبو يعلى

## الحديث الثاني

عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه، دَخَلَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُو كَئِيبٌ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبً؟» قالَ: يا رسولَ الله، كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عَمِّ لِي البَارِحَةَ فلانٍ، وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِه، قالَ: «فَهَلْ لَقَنْتُهُ لا الله إلا الله؟» قال: قَدْ فَعَلْتُ يا رسولَ الله، قال: «فَقَالَهَا؟» قال: نعم. قال: «وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» قالَ أبو بكرٍ: يا رسولَ الله، كيفَ هِي لَلاَّحْيَاء؟ قال: «هِيَ أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ، هي أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ» رواه أبو يعلى والبزاز

#### الحديث الثالث

عن أبي طويل شَطْبِ الممدود رضي الله عنه، أَنَّهُ أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَرأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنوبَ كلَّها لمْ يَتْركْ مِنْها شيئاً وهو في ذَلك لم يَتْركْ حاجةً ولا دَاجَةً إِلاَّ أَتَاها، فهلْ لذلكَ مِنْ تَوبةٍ؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: أما أنا فاشهدُ أَنْ لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأَنَّكَ رسولُ الله، قال: «نعم تَفْعلُ

الخيراتِ وتَتْرِكُ السَّيئاتِ، فيجعلهنَّ الله لكَ خيراتٍ كُلَّهنَّ» قال: وغَدرَاتي وفَجَراتي؟ قال: «نعم» قال: الله أَكْبَرُ فها زَالَ يُكَبِّر حتى توارى. رواه الطبراني والبزّار

# الحديث الرابع

عن أنس رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُول الله! مَا تركتُ حَاجَة ولا دَاجَةً إلا أتيت، قال: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؟» ثلاث مرات، قال: نعم، قال: «ذَاكَ يَأْتِي عَلى ذَاكَ» رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، والطبراني في الصغير والأوسط

## الحديث الخامس

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ اله إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبَّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» م عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبَّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» م الله عنه عنه الإيان في القلب.

#### الحديث الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ» قيل: يا رسول الله ، وكيف نجدد إيهاننا؟ قال: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا اله إلا الله » حم ١٢ – ومن فضائلها أنه لا يعادلها شئ في الوزن، فلو وزنت السموات والأرض لرجحت بهن.

الحديث الأول

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قالَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ: يا ربِّ عَلَمْنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قالَ: يا موسى قُلْ: لا اله إلا الله، قال: يا ربِّ كُلُّ عِبادِك يَقُولُ هاذا، قالَ: قُلْ لا اله إلا الله قال: يا ربِّ كُلُّ عِبادِك يَقُولُ هاذا، قالَ: قُلْ لا اله إلا الله، قالَ: لا إله إلا أنْتَ يا رَبّ، إنّها أُريد شَيْئاً تَخُصُّني بِهِ، قالَ: يا موسى لَوْ كانَتِ السَّمواتُ السَّبْعُ وعامِرُهُنَّ غَيْري وَالأَرْضِينَ السَّبْعُ في كَفَّةٍ وَلا اله إلا الله في كَفَّةٍ مالنه إلا الله في كَفَّةٍ مالنه إلا الله الله الله الله أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان

## الحديث الثاني

وفي حديث البطاقة المشهور عن عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو بنِ العَاص رضيَ اللهُ عنهُا، يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الله سَيُخلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الخُلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هاذا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحافِظُونَ؟ فيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ لا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ لا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ لا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ وَالِبطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ السِّجِلاَّتِ فِي كِفَةٍ وَالِبطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَةٍ وَالِبطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَةٍ وَالِبطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ الله شَيْءٌ»

## الحديث الثالث

عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَّنُوا مَوْ تَهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قالُوا: يا مَوْ تَهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قالُوا: يا

رسولَ الله فَمَنْ قَالَمَا فِي صِحَّتِهِ؟ قالَ: «تِلْكَ أَوْجَبُ وأَوْجَبُ» ثمَّ قالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيءَ بالسَّمَاواتِ والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ، ومَا بَيْنَهُنَّ، ومَا تَخْتَهُنَّ، وَمَا تَخْتَهُنَّ وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لا الله إلا الله في الكَفَّةِ الأخرى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ» رواه الطبراني

## الحديث الرابع

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَخِ بَخٍ لِخَمْسٍ، مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: لا اله إلا الله، وسُبْحَانَ الله، والحَمْدُ الله، واللهُ أَكْبَرُ، والوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوْتُ لِلِمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ» رواه البزار وحسن إسناده

١٣ - ومن فضائلها أنها مفتاح السَّمَاوَاتِ.

الحديث الأول

عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكُلِّ شَيءٍ مِفْتَاحٌ، ومِفْتَاحُ السَّهَاوَاتِ قَوْل: لا اله إلا الله» رواه الطبراني

١٤ - ومن فضائلها أنها تفتح لها أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش.

الحديث الأول

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قالَ عَبْدُ لا اله إلا الله قَطُّ مُخْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي إلى العَرْشِ ما اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ» ت

الحديث الثاني

عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ:

سُبْحَانَ الله ، والحَمْدُ لله ، ولا اله إلا الله ، والله أَكْبَرُ ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله ، ضم عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ بِجَنَاحِهِ ، فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ بِهِنَّ العَرْشَ ، فَلاَ يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِنَّ وعَلى قَائِلِهِنَّ » رواه الطبراني في الأوسط

الحديث الثالث

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كَلِمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُونَ العَرْشِ، والأخرى تَمُّلاً مَا بَيْنَ السَّماءِ والأرض، لا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ» رواه الطبراني

١٥ - ومن فضائلها أنها تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل.

الحديث الأول

عَن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و رضيَ اللهُ عنهُا، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ نِصْفُ اللِيزَانِ، والحُمْدُ لله يَمْلَؤُهُ، وَلا اله إلا الله لَيْسَ لَمَا دُونَ الله حِجَابٌ حَتَّى، تَغْلُصَ إلَيْهِ» ت

١٦ - ومن فضائلها أنه ليس بينها وبين الله حجاب

الحديث الأول

عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول: لا اله إلا الله، ودعاء الوالد» أخرجه ابن مردويه

١٧ - ومن فضائلها أن الله عز وجل يصدق قائلها.

الحديث الأول

عَن الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلمِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُما، أنَّهُما

## ١٨ - وهي أفضل الذكر

الحديث الأول

عن جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي اللهُ عنهُ قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّعَاءِ الحمْدُ لله» ت

# ١٩ - وهي أفضل الكلام.

الحديث الأول

عَن عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ اللهُ عَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ» ت موطأ

الحديث الثاني

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الكَلامِ أَرْبَعاً: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، واللهُ

أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، ومَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ومَنْ قَالَ الله أَوْ الله أَلْ الله فَمِثْلُ ذَلِكَ، ومَنْ قَالَ الله أَكْبَرُ مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً، وحُطَّتْ عَنْهُ ثَلاثُونَ سَيِّئَةً» رواه أحمد والبزار

الحديث الثالث

وقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْكَلامِ أَرْبَعٌ: سُبْحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» ق

الحديث الرابع

عن أبي المنذر الجهني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، علّمني أفضل الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: «يا أبا المُنْذِرِ، قُلْ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ اللّمُكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ اللّهُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ اللّهُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ اللّهُ وَاللّهُ مِثْلَ مَا قُلْتَ» رواه البزار الحديث الخامس

عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الكَلاَمِ بَعْدَ القُرْآنِ، وَهي مِنَ القُرْآنِ أَرْبَعُ، لا يَضُرُّكَ بَأَيِّمِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، واللهُ أَكْبَرُ» حم

٠٠ - ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشر.

الحديث الأول

عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى

#### الحديث الثاني

٢١ - ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبوب الجنة الثهانية يدخل من أيها شاء
 الحديث الأول

عن عُبادةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجُنَّةَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجُنَّةِ اللهَّ إِنِيةِ شَاءَ» .خ

## الحديث الثاني

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تُوضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ عُمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ. اللهمَّ اجْعَلني مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَهَانِيَةُ أَبُوابِ الجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » ت

الحديث الأول

عنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عنهُ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَخرُجُ مِنَ النَارِ مَنْ قال لا اله إلا الله وفي قَلبِهِ وَزْنُ شَعِيرةٍ مِن خَير، وَيَخرُجُ مِنَ النارِ مَنْ قال: لا اله إلا الله وفي قَلبِه وَزْنُ شَعِيرةٍ مِن النارِ مَنْ قال: لا اله إلا الله وفي قلبِه وَزْنُ الله وفي قلبِه وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ، ويَخرُجُ مِن النارِ مَنْ قال: لا اله إلا الله وفي قلبِه وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ، ويَخرُجُ مِن النارِ مَنْ قال: لا اله إلا الله وفي قلبِه وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ» ق

الحديث الثاني

وعنْه أيضاً رضيَ اللهُ عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ الله عَزَّ وَعَنْه أيضاً رضيَ الله عنهُ، قال: لا اله إلا الله وَفي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنَ الإِيهانِ، وَجَلَّ: أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قالَ: لا اله إلا الله أَوْ ذَكَرَني أَوْ خَافَني فِي مَقَامٍ» الحاكم في المستدرك

الحديث الثالث

وفي حديث الشفاعة الطويل أن رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «.. ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المُحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، فيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله».

ق

٢٣ - ومن فضائلها أن من قالها تغرس له شجرة في الجنة.

الحديث الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟» قُلْتُ: غِرَاساً فِي قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هاذا؟» قَالَ: بَلَى. يَا رَسُولَ الله، قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالحُمْدُ لله، وَلا اله إلا الله، وَالله أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ، بكُلِّ وَاحِدَةٍ، شَجَرَةٌ فِي الجُنَّةِ» مج

الحديث الثاني

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ غُرِسَ لَهُ بِكُلِّ واحدة مِنْهُنَّ شَبَحَرَةٌ فِي الجَنَّةِ» الطبراني

الحديث الثالث

عَن ابنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَقْرِيء أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ وَاخْبِرْهُمْ أَنَّ الجُنّةَ طَيِّبَةُ النَّرْبَةِ عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّمَا قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلا اله إلا الله وَاللهُ أَكْبَرُ» ت

٢٤ - ومن فضائلها أنها: أفضل الأعمال، وأكثرها تضعيفا للحسنات، وتعدل عتق الرقاب، وتمحو الذنوب والخطايا، وهي حرز من الشيطان.

الحديث الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لا

اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكُيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكُيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ » خ ت

## الحديث الثاني

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، مئتي مَرَّةٍ في يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، ولا يُدْرِكْهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، إلا بَافْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ» حم

#### الحديث الثالث

عَنِ البَرَاءِ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ \_ قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ \_ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَمِلَ هذا يَسِيراً، وَأُجِرَ كَثِيراً» م

## الحديث الرابع

عَن عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو رضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدُ يَقُولُ لا الله إلا الله وَالله أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله إلاّ الله وَالله أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله إلاّ الله عَنْهُ خَطَاياهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ » ت حم

#### الحديث الخامس

وعَن ابن عمر، رضيَ اللهُ عنهُما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ قَالَ:

سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، كُتِبَ لَهُ مِئَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَة، ومَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، كَانَ لَهُ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه الطبراني

الحديث السادس

عَن أَبِي سَعيدٍ رضي الله عنه، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَد رَمْلِ عَالِجِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا» ت

## الحديث السابع

عَن تَمَيِم الدَّارِيِّ رضي اللهُ عنهُ، عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الها وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ الله لَه أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ» ت حم

#### الحديث الثامن

عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الحُمْدَ لله، وَسُبْحَانَ الله، ولا اله إلا الله، والله أكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنَ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هذِهِ الشَّجَرَةِ» ت

## الحديث التاسع

عَن أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يحي وي ويميت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ» ت الحديث العاشر

عَن عِمران ابن حُصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أومَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلاً؟».قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يعملَ في كل يوم مثل أحُد عملاً؟! قال: «كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ» قالوا: يا رسول الله، ماذا؟ قال: «سُبْحَانَ الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والحَمْدُ لله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والحَمْدُ لله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله الله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله الله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله الله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله الله إلا الله أَعْلَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله الله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ والله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِد، والله أَعْدَاد الله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحْدِد، والله أَعْدَاد الله إلله أَلْه أَعْدَادُ مَا أُحْدَد الله أَعْدَاد الله إلله أَلْهُ أَعْدَاد الله أَلْهُ أَعْدَادُ مَنْ أُحْدِد الله أَلْهُ أَلَاهُ أَمْ مِنْ أُحْدِد الله أَلْهُ أَعْدَاد الله أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَل

عَن عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ سَبَّحَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالعَثِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مرة، وَمَنْ حَمِدَ الله مائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْعَثِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنَ وَلد غَزْوَةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالْعَثِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنَ وَلد إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمِائَةً بِالعَثِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدُ بِأَكْثَرَ إِللهَ مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمِائَةً بِالعَثِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدُ بِأَكْثَرَ إِللهَ مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمِائَةً بِالغَثِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدُ بِأَكْثَرَ إِللهَ مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قَالَ أَو زَادَ عَلَى ما قَالَ» ت

٢٥ - ومن فضائلها أن من قالها مائة مَرَّة خير مما أطبقت عليه السهاء والأرض.
 الحديث الأول

عن أم هانيء بنت أبي طالب رضى الله عنها، قالت: مرَّ بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنِّ قد كبرت وضعفت: فمرني بعمل أعمله

وأنا جالسة؟ قال: «سَبِّحي الله مِائَةَ تَسبيحةٍ، فَإنَّمَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاحْمَدِي الله مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ فإنها تعْدِلُ لَكِ مائَةِ فَرَسٍ مُسْرِجَةً مُلْجَمَةً تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله، وَكَبِّرِي الله مائَةَ تَكْبِيرَةٍ، فَإنَّمَا تَعْدِلُ لَكِ مائَةَ بَدَنَةً مُقلَّدَةً مُقلَّدَةً مُقلَّلَةً، وَهَلِّي الله مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ» قال ابن خلف: أحسبه قال: «تَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ، وَلا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلُ الإِ أَنْ يَأْتِي بِمِثلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ» حم وفي رواية الطبراني في الأوسط أنه قال فيه: «وقُولِي: لا اله إلا الله مائةَ مَرَّةٍ، فَهُو خَيْرٌ لَكِ عِنَّا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ السَّمَاء والأرض، ولا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ عِنَّا رُفِعَ لَكِ عَلَى إلاّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْ زَادَ»

٢٦ - ومن فضائلها أنها كفارة المجلس.

الحديث الأول

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَس فِي جَبْلِسٍ فَكثُر فيهِ لَغَطُّهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ جَبْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي جَبْلِسِهِ ذَلِكَ» ت

٢٧ - ومن فضائلها أن قائلها تستغفر له الملائكة.

الحديث الأول

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول: إذا حدثتكم بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، إن العبد المسلم إذا قال: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ للله، ولا الله إلا الله والله أَكْبَرُ، وَتَبَارَكَ الله، قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ، فَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ

جَنَاحِهِ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِنَّ فَلا يَمُرُّ عَلى جَمْعٍ مِنَ الملائكة إلاَّ استغفروا لقائلهنَّ حتى يَجيءَ بهنَّ وجهَ الرحمان تَبَارَك وتعالى، ثم قرأ عبد الله: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) رواه الطبراني

الحديث الثاني

ومر حديث أبِي هريرة رضي الله عنه: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله إلا الله، والله أَكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله ضم عَلَيْهِنَّ مَلَكُ بِجَنَاحِهِ، فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ بِهِنَّ الْعَرْشَ، فَلاَ يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِنَّ وعَلى قَائِلِهِنَّ»

٢٨ - وهي أعلى شعب الإيمان.

الحديث الأول

عن أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا اله إلا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» ق

٢٩ - ومن فضائلها أنها أحسن الحسنات.

الحديث الأول

عن أبي ذر رضيَ الله عنهُ قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَا أَبِعْهَا حَسَنَةً تَمْخُهَا». قال: قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا اله إلا الله؟ قال: «هِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ» حم

• ٣ - ومن فضائلها أنها جُنة من النار وهي من الباقيات الصالحات.

الحديث الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للمسائه: «خُذُوا جُنَّرَكُمْ» قَالُوا: بأبينا أنْتَ وأمنا يا رسول الله، أحضر عدو؟ قَالَ: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله، فِالنَّهُ مُقَدَّمَاتُ، وهُنَّ مُنْجِيَاتُ، وهُنَّ مُعَقّبَاتُ، وهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِخَاتُ» رواه الطبراني في الأوسط

#### الحديث الثاني

٣١ - ومن فضائلها أنها كنز من كنوز الجنة.

الحديث الأول

عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُلْ: شُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله، فإنتَّهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وهُنَّ يَعْطُطْنَ الخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ». وفي رواية: «خُذْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُنَّ البَاقِيَاتُ». مج طكُنُوزِ الجَنَّةِ». وفي رواية: «خُذْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُنَّ البَاقِيَاتُ». مج طكنوز الجنقة». ومن فضائلها أنه لم يدع بها رجل مسلم إلا استجاب الله له.

الحديث الأول

عن سعدِ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذْ دَعَا وَهُوَ في بَطْنِ الحُوتِ: لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ، فَإِنَّهُ لَمُ يَدْعُ بَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ الله لَهُ» ت

#### الحديث الثاني

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ دَعَا بِهَذه الكَلِهَاتِ الخَمْسِ، لَمْ يَسْ الله شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا اله إلا الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله» ط

#### الحديث الثالث

عنِ عُبادةُ بنُ الصامِتِ رضي الله عنه، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن تَعارَّ منَ الليلِ فقال: لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمد، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير. الحمدُ لله وسبحان الله ولا اله إلا الله والله أكبرُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاّ بالله. ثم قال: اللهمَّ اغفِرْ لي \_ أو دَعا \_ استُجيبَ. فإنْ توضَّاً قُبلَتْ صلاتُه» خ ت

# ٣٣ - ومن فضائلها أنها سبب في دخول الجنة.

## الحديث الأول

عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبيهِ أنه أخبرَهُ «أنه لما حَضَرَتْ أبا طالبِ الوَفاةُ جاءهُ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَد عندَهُ أبا جهل بنِ هشامٍ وعبدَ الله بنَ أبي أُميَّةَ بنِ المُغيرةِ، قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طالبِ: «يا عَمّ، قلْ لا اله إلا

الله كلمةً أشهَدُ لكَ بها عندَ الله». خ

وفي رواية: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي طالب حين حضره الموت: (قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة) قال: يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينيك بها فنزلت: { إنك لا تهدي من أحببت} صحيح ابن حبان قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح

الحديث الثاني

عن أبي ذرِّ رضي اللهُ عنهُ قال: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيضُ وَهُوَ نائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقالَ: «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا اله إلا الله ثُمَّ ماتَ على ذلكَ إلاَّ دَخَلَ الجَنَّة». قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنى وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ».

وكانَ أَبُو ذَرِّ إذا حَدَّثَ بِهذا قَالَ: وإنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

الحديث الثالث

عَنْ عُثْمَانَ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ لا اله إلا الله دَخَلَ الجُنَّةَ». م

الحديث الرابع

ومر حديث مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: لَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا، قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ

فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللهَّ هُمْ عَلَيْها بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعِ اللهُّ أَنْ يَعْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِي يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَتُوهُ، قَالَ: فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَ لَتْ فَضَلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَ لَتْ فَضَلَ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهِ الله إلله الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله إلله الله وَالله الله وَأَنِي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله الله وَلَا الله وَاللّه وَأَنِي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله إلى الله إلى الله إلى الله الله وَأَنِي رَسُولُ الله وَاللّهُ وَاللّه وَالْعَلَى الله وَاللّه وَالْمَلْوَا عَلَى الله وَاللّه وَاللّ

وفي رواية: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم: «أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى اللهَّ بِهَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجُنَّةَ». م

الحديث الخامس

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنهُ قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله دَخَلَ الجنَّة». ط

وفي رواية عنه أَيضاً، رضي الله عنهُ: «مَنْ قَالَ لا اله إلا الله مُخلِصًا دَخَلَ الجنَّةَ». البزار

الحديث السادس

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هاذا الحُائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله. مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ. فَبَشِّرْهُ

بِالْجُنَّةِ» م

الحديث السابع

عن مُعَاذِ بنِ جَبَلَ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لا اله إلا الله دَخَلَ الجُنَّةَ» د

الحديث الثامن

عن زيدِ بن خالدِ الجهنيّ رضي الله عنه، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أُبشِّرُ النّاسَ: «أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَلَهُ الجُنَّةُ». ط

الحديث التاسع

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اعلم أنه من مات يشهد أن لا اله إلا الله دخل الجنة» حم الحديث العاشر

ومر حديث سهيل بن بيضاء رضيَ اللهُ عنهُ: «إنه من قال: لا اله إلا الله أَوْجَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ»

الحديث الحادي عشر

عن رفاعة الجهنيِّ رضي الله عنهُ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَشهَدُ عندَ الله لا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وأنِّي رسولُ الله صِدْقاً مِنْ قلْبِهِ ثمَّ يُسَدِّدُ إِلاَّ سَلَكَ في الجنَّةِ» حم

الحديث الثاني عشر

عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنها، قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ في أُناسٍ من أَصحابه فيهمْ عمرُ بن الخطاب، رضيَ الله عنه، وأَدْرَكْتُ آخِرَ الحديثِ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ العَصْرِ لَمْ ثَمَّهُ النّارُ» فقلتُ بيدِي هَكَذا يحرك بيده أَن هاذا حديث جيد، فقال عمر بن الخطاب، رضيَ الله عنه،: لمَا فاتكَ من صَدْرِ الحديثِ أَجودُ وأَجُود. قلت: يا ابن الخطاب، فهاتِ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنه من شَهِدَ أَنْ لا اله إلا الله دَخَلَ الجنة». ط

عَنْ أَنسِ بِن مالكِ رضي الله عنهُ قال: بينها أَنا أَسِيْرُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ وَحْدَهُ، وسلم إِذْ هبطَتْ بهِ راحلتُه من ثنيَّة، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ وَحْدَهُ، فَلَيًا أَسْهَلَتْ بهِ الطريقُ، ضَحكَ وكَبَّر، فكبَّرنا لتكبيره، ثمَّ سارَ رتوةً، ثم ضَحِكَ وكبَّر، فكبرنا لتكبيرك، ولا وكبَّر، فكبرنا لتكبيرك، وتلا القومُ: يا رسول الله، كبرنا لتكبيرك، ولا ندري مِمَّ ضحكت! فقال صلى الله عليه وسلم: «قاد الناقة يُ جبريلُ عليهِ السلام، فليًا أَسْهَلْتُ التفتَ إليَّ فقال: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمَّتكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لا الله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ له دَخَلَ الجنَّة، فَضَحِكْتُ وكبَرْتُ ربِي، ثمَّ سَارَ رتوةً، ثمَّ التَفَتَ إِليَّ فقال: أَبْشِرْ وَبَرِّنُ ربِي، ثمَّ سَارَ رتوةً، ثمَّ التَفَتَ إِليَّ فقال: الله إلا الله وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ دَخَلَ الجنَّة، وقَدْ حَرَّمَ الله عليهِ النارَ، فضَحِكْتُ وكبَرْتُ ربِي، فَفَرِحْتُ بذلِكَ لأُمَّتِي». ط

الحديث الرابع عشر

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا الناس، من قال: لا اله إلا الله، صَادِقاً بِهَا دَخَلَ الجُنَّة» فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عُمر رضي الله تعالى عنه فبشروه، فردَّهُم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَدَّكُمْ؟» قالوا: عمر، قال: «لِمَ رددتهم يا عُمر؟» قال: إذاً يتكل الناس يا رسول الله» حم

٣٤ - ومن فضائلها أنها تفرج الكرب.

الحديث الأول

عن ابن عباسٍ رضي الله عنها، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرْب: «لا اله إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لا اله إلا الله وَكِيعٌ، مَرَّةً: لا اله الله رَبُّ السَّماواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».. قَالَ وَكِيعٌ، مَرَّةً: لا اله إلا الله. فِيهَا كُلِّهَا خ

٣٥ - ومن فضائلها أنها تُذهب الهَمّ والحَزن.

الحديث الأول

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لا الله إلا الله قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ، ولا اله إلا الله يَبْقَى ويَفْنى كُلُّ شَيءٍ، ولا اله إلا الله يَبْقَى ويَفْنى كُلُّ شَيءٍ، عُوفِي مِنَ الْهَمِّ والحَزنِ» ط

٣٦ - ومن فضائلها أن من قالها بحقها فقد أفلح.

الحديث الأول

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَ عَيْنِي بِسُوقِ ذِي المُجَازِ يَقُولُ: «يَا أَيُّمَا النَّاسُ قُولُوا لا

اله إلا الله تُفْلِحُوا» حم

٣٧ - ومن فضائلها أنها مفتاح الجنة.

الحديث الأول

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَفَاتِيحُ الجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لا اله إلا الله» حم

الحديث الثاني

وجاء في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي انْتَهَى إلى أَبُوابِ الجَنَّةِ فَغُلِّقَتِ الأبوابِ دُوْنَهُ، فَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَنْ لا اله إلا الله فَاخَذَتْ بِيدِهِ فَادْخَلَتْهُ الجَنَّةُ ) ط وهو حديث طويل.

٣٨ - ومن فضائلها أنها ثمن الجنة.

الحديث الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَمَنُ الجُنَّةِ لا الله».

قال الحافظ المناوي رحمه الله تعالى: رواه ابن عدي في الكامل وابن مردويه في التفسير عن أنس بن مالك، ورواه عنه الديلمي أيضاً «عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن» البصري «مرسلاً».

٣٩ - ومن فضائلها أنها تسهل نزع الروح.

الحديث الأول

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ، رفعه قال: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا اله إلا الله، فإنَّ نَفْسَ الْمؤمِنِ تَخْرُجُ رَشْحاً، ونَفْسُ الكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ، كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الجَمَارِ» ط

# ٠٤ - ومن فضائلها أن من كان آخر كلامه «لا اله إلا الله» دخل الجنة.

الحديث الأول

ومر حديث مُعَاذِ بنِ جَبَلَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لا اله إلا الله دَخَلَ اجُنَّةَ»

#### الحديث الثاني

عن حذيفة رضي الله عنه، قال: أَسْنَدْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى صَدْرِي، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ صَلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ

#### الحديث الثالث

عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنها، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَقّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا الله إلا الله، فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ»، قالُوا: يا رسولَ الله، فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ؟ قالَ: «تِلْكَ أَوْجَبُ وأَوْجَبُ» ثمَّ قالَ: «واللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ جِيءَ بالسّمَاواتِ والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ، ومَا بَيْنَهُنَّ، ومَا تَخْتَهُنَّ، فَوُضِعْنَ فِي كَفَّةِ اللّيزَانِ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لا الله إلا الله في الكَفَّةِ الأخرى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ» الطبراني

# المواطن والأزمان التي يستحب فيها ذكر: «لا اله إلا الله»

استحباب المواظبة على قول: «لا اله إلا الله» في مواطن وأزمان نذكر منها على سبيل الإجمال

## ١ - في الصباح والمساء.

الحديث الأول

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضى الله عنه قالَ: يا رَسُولَ الله عَلَّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «يا أَبَا بَكْرٍ قُلْ: اللهمَّ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «يا أَبَا بَكْرٍ قُلْ: اللهمَّ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِم الغَيْبِ والشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم» ت

#### الحديث الثاني

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لله. والحُمْدُ لله. لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ». قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ: «لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَمُالُكَ خَيْرَ مَا فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذلِكَ أَيْضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ للله»

٩

الحديث الثالث

عن أَبِي عَيَّاشٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قالَ إِذَا أَصْبَحَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ في حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنْ قَالَهُ إِذَا أَمسى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذلِكَ حَتَّى يُصْبحَ. د

## الحديث الرابع

عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله قال: «مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللهمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله لِنِّ أَضْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ الله لِلاَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ كَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ الله ربعه مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قالهَا لَا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ كَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ الله ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ، فإنْ قَالهَا أَرْبَعاً اعْتَقَهُ مَنَ النَّارِ» د الله مِنَ النَّارِ» د

#### الحديث الخامس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قال لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير في يوم مائة مرَّة كانت له عَدلَ عشر رقابٍ، وكُتَبتْ له مائة حسنة ومُحيَتْ عنه مائة سيِّئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسِي، ولم يَأْتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمِلَ أكثر من ذلك» خ

٢ - عقب الوضوء.

الحديث الأول

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تُوضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ عُمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ. اللهمَّ اجْعَلني مِنَ التَّوَّابينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المتَطَهِّرِينَ ـ: فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» ت

#### الحديث الثاني

عَنْ عثمانَ بنَ عفّانٍ رضيَ الله عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ تَوَضَّأ فغَسَلَ يَدَيْهِ ثمَّ مَضْمَضَ ثلاثاً واستنشَقَ ثلاثاً، وغَسَلَ وجْههُ ثلاثاً، ويدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ومَسَحَ برَ أُسِهِ، ثمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ، ثمَّ لم يتكلَّمْ حتى يقول: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ وأَنَّ محمّداً عبدُهُ ورسولُهُ، غُفِرَ لهُ ما بَيْنَ الوضُوءَيْن » أبو يعلى

#### الحديث الثالث

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرأَ سُورَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لهُ نُوراً يومَ القِيامَةِ مِنْ مقامِهِ إِلَى مكَّةَ، ومَنْ قَرأَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آخِرِهَا ثمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لم يَضُرَّهُ، ومَنْ تَوضَّأَ فقالَ: سُبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتغفِرُكَ وأتوبُ إِليكَ، كُتِبَ في رَقِّ ثمَّ جُعِلَ في طَابَعٍ فلم يُكْسَرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ» ط

## ٣ - عند الأذان.

الحديث الأول

عن عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذَا

قَالَ اللَّوَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَنْ لا الله إلا الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. قُلَ قَالَ: الله قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَلْ الله إلا الله، مَنْ قَلْبِهِ مَنْ قَلْبِهِ مَنْ قَلْبِهِ مَنْ قَلْبِهِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَلْ الله إلا الله، قَالَ: لا اله إلا الله، مِنْ قَلْبِهِ مَنْ قَلْبِهِ مَنْ قَلْبِهُ الله أَكْبَرُ الله أَلْهُ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْهُ الله أَلْ الله أَلْهُ أَنْ الله أَلْهُ الله أَنْ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ أَلُولُهُ الله أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ الله أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلّهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أ

#### الحديث الثاني

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللَّؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ لَهُ عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» م

#### الحديث الثالث

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ما مِنْ مسلمٍ يقولُ حينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ يكَبِّرُ ويُكَبِّرُ، ويَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله ويَشهدُ أَنَّ عمداً رسولُ الله، ثمّ يقولُ: اللَّهمَّ أَعْطِ محمداً الوسيلة والفضيلة واجعله في ألاعلين درجته، وفي المصطفيْن محبته، وفي المقرَّبين ذِكْرُهُ، إلا وَجَبَتْ له الشَّفاعَةُ يومَ القيامَةِ» ط

# الحديث الرابع

وعن ابنِ عبّاسِ رضي الله عنهما: أَنَّ نَبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ سَمِعَ

النِّدَاءَ فقالَ: أَشهدُ أَنْ لا اله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، اللَّهمَّ صلِّ على محمدٍ، وبلِّغهُ درَجَةَ الوسيلَةَ، عندَكَ، واجْعَلْنا في شَفَاعَتِهِ يومَ القَيامَةِ، وجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» ط

## ٤ - عند افتتاح الصلاة.

## الحديث الأول

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُشُكِي وَخَيْايَ وَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ. اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَنْ المُسْلِمِينَ. اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَنْ المُسْلِمِينَ اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتُ رَبِّي وَأَنَا عَنْ المُسْلِمِينَ اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَالْمَرِفُ عَنِّ اللَّانُوبِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُرْفِي جَمِيعاً. إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ اللّهُ اللهُ وَالْمَرِفُ عَنِّ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللهَ وَالْمَرِفُ عَنِّ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

#### الحديث الثاني

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: «اللهمَّ لَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحُقُّ. وَوَعْدُكَ الْحُقُّ. وَقَوْلُكَ الْحُقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقُّ وَالجُنَّةُ حَقُّ. وَالنَّارُ حَقُّ. وَالسَّاعَةُ حَقُّ. اللهمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي. مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ» ق ت

# ٥ - بين التشهد والتسليم في الصلاة.

## الحديث الأول

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ اللَّقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّوَخِّرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَشَرَ فْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ اللَّقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّوَخِّرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا قَدَّمْتُ مَا أَشْرَ فْتُ وَمَا أَشْرَ فْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ اللَّهَدِّمُ وَأَنْتَ اللّهَ عَلَيْ إِللَّا أَنْتَ مَا عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِللّهُ إِللَّا أَنْتَ اللّهُ عَلَيْ فَيَ مَا قَدْمُ وَأَنْتَ اللّهُ عَلَى إِللّهَ إِللّهُ إِللّهَ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلَيْ وَاللّهُ مَا أَنْتَ اللّهُ عَلَيْ وَمَا أَنْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِللّهُ إِللّهُ إِلَّا أَنْتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

## الحديث الأول

عَن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَهُو ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ مَلَاتٍ، وَكُونِ عَلْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ عَشْرُ مَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ اللهُ الشَّرْكَ بالله » ت

## الحديث الثاني

عن أم سلمة رضى الله عنها: أنّ فاطمةَ رضى الله عنها، جاءت إلى النَّبي صلى الله

عليه وسلم تشتكي إِلَيْهِ الخدمة، فقالت: يا رسول الله! لقد تجِلت يداي من الرَّحا، أطحن مرَّة، وأعجن مرة، فقال لها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَرْزُقْكِ الله شيئاً يَأْتِكِ، وسَأَدُلُكِ عَلى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبحِي الله ثلاثاً وثَلاثينَ، وكَبِّرِي ثَلاثاً وثَلاثينَ، واحْمَدِي أَرْبَعاً وثلاثينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ، خَيْرٌ لَكِ مِن الحَادِم، وإِذَا صَلَّيْتِ الصُّبْحَ فَقُولِي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ، وهُو عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ، وعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاةِ المَعْرِب، فِانّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ ثُكْتَبُ عَشْرَ حَسناتٍ، وكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ كَعَتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، ولا كَسَناتٍ، وكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ تَعُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، ولا يَكُلُّ لِذَنْبٍ كُتِبَ ذَلِكَ اليَوْمَ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشِّرِكُ، لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وهو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ومِنْ كُلِّ سُوءٍ عَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ومِنْ كُلِّ سُوءٍ عَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ومِنْ كُلِّ سُوءٍ عَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَةً مِنْ كُلُّ شَيْطَانٍ ومِنْ كُلُّ سُوءٍ » حم ط

#### الحديث الثالث

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، أُعْطِيَ بِهِنَّ سَبْعاً: كُتِبَ لَهُ بِينَ عَشْرُ حَسَناتٍ، ومُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئاتٍ، ورُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقباتٍ، وكُنَّ لَهُ حَافِظاً مِنَ الشَّيْطَانِ، وحِرْزاً مِنَ المَكْرُوهِ، ولَمْ يَلْحَقْهُ فَي ذَلِكَ اليَوْم ذَنْبٌ إِلاَّ الشَّرْكَ بالله، ومَنْ قَالْهَنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةِ المَعْرِبِ أَعْطِي مِثْلَ ذَلِكَ لَيْلَتَهُ» ط

## الحديث الرابع

عَن عَهَارَةَ بِنِ شَبِيبِ السَّبَائِي رضي اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قالَ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إثْرِ المُغْرِبِ بَعَثَ الله مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَ يُطَوِي عَنْهُ عَشْرَ اللهَ يُعْرِبِ بَعَثَ الله مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَ يُعْرَبِ بَعَثَ الله مُسَلَّحةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَ يَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، ومحى عَنْهُ عَشْرَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، ومحى عَنْهُ عَشْرَ مَسَيَّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وكل عَنْهُ عَشْرَ رقابِ مُؤْمِنَاتٍ» ت

## ٧ - دبر كل صلاة مكتوبة.

## الحديث الأول

# ۸ – بعد کل صلاة

#### الحديث الأول

عن ابن الزُّبَيْرِ، رضي اللهُ عنهُ، كان يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، لا الله إلا الله، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ. وَلَهُ الثَّنَاءُ الحُسَنُ. لا اله إلا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ. م

الحديث الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهُ لَلْكُ فَتِلْ فَيْء وَقَالَ، ثَمَامَ الْمِائَةِ: لا الله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

٩ - في المساجد.

الحديث الأول

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجُنَّةِ وَالَّذَ الْمَسَاجِدُ، قُلْتُ: بِرِيَاضِ الجُنَّةِ وَالْدَ الْمَسَاجِدُ، قُلْتُ: وَمَا الرَّيْعُ وَاللهُ أَكْبَرُ » ت وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله ؟ قالَ: سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلا اله إلا الله وَالله أَكْبَرُ » ت وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله ؟ قالَ: سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلا اله إلا الله وَالله أَكْبَرُ » ت الله عنه الشرعية.

الحديث الأول

عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، - قال مُسَدَّدُ -: «خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قالَ: «لا اله إلا الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». الحديث د

الحديث الثاني

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِي كالْيَدِ الجُذْمَاءِ» ت د

# ١١ - في السوق.

## الحديث الأول

عن سالم بن عبْدِ الله بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فقالَ لا الله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ كُنْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير » كَتَبَ الله لَهُ أَنْفَ وَلَهُ الْفَ أَنْفَ حَسَنَةٍ وَتَحَى عَنْهُ أَنْفَ أَنْفَ سَيِّئَةٍ ورَفَعَ لَهُ أَنْفَ أَنْفَ دَرَجَةٍ » ت

#### ١٢ - إذا استيقظ من نومه.

## الحديث الأول

عن عُبادة بن الصامِتِ رضي الله عنه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن تَعارَّ منَ اللَّيلِ فَقَالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ له ، له اللَّكُ وله الحمد ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير. الحمدُ لله وسبحان الله ولا اله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله . ثم قال: اللهم اغفِرْ لي - أو دَعا - استُجيبَ فإنْ توضَاً قُبلَتْ صلاتُه » خ ت

#### الحديث الثاني

عن عَائِشةَ رضيَ اللهُ عنها: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللهُ عَلَيْ وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةً إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةً إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ ذِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةً إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

## ١٣ - عند رؤية البيت وفي الصفا والمروة.

## الحديث الأول

عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه، يخبر مُحمَّد بنُ عَلِيَ بنِ حُسَيْنٍ عن حَجَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّى الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله إَن (نَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ الله بِهِ) فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ الله وَوَحَدَهُ وَقال: «لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا اله إلا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَ هُ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقال مِثْلَ هاذا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلى المُرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إذا مَتَى المَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا. د صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَة، فَصَنَعَ عَلَى المَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا. د

# ١٤ - في يوم عرفة وفي المزدلفة والمشاعر المقدسة.

## الحديث الأول

عَنْ عَمْرِو بِن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ اللهِ عَمْرِو بِن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ صَلْحَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ» موطأ ت

### الحديث الثاني

عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه، يخبر مُحمَّد بنُ عَلِيَ بنِ حُسَيْنٍ عن حَجَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى المَشْعَرَ الحُرامَ فَرَقِيَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى المَشْعَرَ الحُرامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ. قال عُثْمانُ وَسُلَيْهانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَلهُ. زَادَ عُثْمانُ: وَوَحَدَدُ دُد

# ١٥ - عند الرجوع من غزو أو حج أو عمرةٍ.

الحديث الأول

عن عبدِ الله بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنها، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قَفَلَ من غَزوٍ أو حجّ أو عُمرةٍ يُكبِّرُ على كلِّ شرَفٍ من الأرضِ ثلاث تكبيراتٍ ثم يقول: «لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ له، لهُ اللُّكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيء قدير. آيبونَ، تائبونَ، عابدونَ، ساجدونَ، لربِّنا حامدون. صدَقَ اللهُ وَعده، ونصرَ عبدَه، وهزَم الأحزابَ وحدَه» خ

١٦ - عند الدعاء ورجاء الإجابة.

الحديث الأول

عن سعد بن أبي وقاص-رضي اللهُ عنه-قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ؛ فَإِنّهُ لَمْ يَدْعُ بَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ الله لَهُ» ت

١٧ - عند التوبة من الذنب.

الحديث الأول

عن أبي ذر رضيَ الله عنهُ، قال: قلت: يا رَسُول الله، أوصني. قَالَ: «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً مَّحُهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، أمن الحسنات لا اله إلا الله؟ قال: «هِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ» حم

الحديث الثاني

عَن أَنْسِ بِنِ مالِك رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَرَّ بِشَجَرَةٍ

يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ. فقالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الحُمْد لله وَلا الله إلا الله والله أكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هذِهِ الشَّجَرَةِ» تَسَاقَطَ وَرَقُ هذِهِ الشَّجَرَةِ» ت

١٨ - عند القيام من المجلس.

الحديث الأول

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَس فِي جَبْلِسٍ فَكثُر فيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ جَبْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في جَبْلِسِهِ ذَلِكَ» ت

١٩ - عند الهم والكرب.

الحديث الأول

٢٠ - عند ما يأوي إلى فراشه.

الحديث الأول

عَن أَبِي سَعيدٍ رضي الله عنه، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العَظيم الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يَلُونِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ

الشَّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا» ت الحديث الثاني

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: قُلْ: اللهمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلاّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْ كِهِ، قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وإِذَا أَخُذْتَ مَضْجَعَكَ» ت د

٢١ - عند عدم نيام الليل من الأرق.

الحديث الأول

عن سُلَيُهانَ بنِ بُرَيْدَة عَن أبِيهِ، قالَ: شَكَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ المُخْزُومِيُّ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رَسُولَ الله مَا أَنَامُ اللّيْلَ مِنَ الأرَقِ. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللهمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ وَرَبَّ الأَرْضِينِ ومَا أَقَلَّتْ، ورَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَبْغَى عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاوُكَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» ت

٢٢ - عند سكرات الموت.

الحديث الأول

عن عَائِشَةَ رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَقُولُ: «لا اله إلا

الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول: ُ «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .خ

الحديث الثاني

عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلَ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لا اله إلا الله دَخَلَ اجُنَّةَ» دك

الحديث الثالث

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ -صلى الله عليه وسلم- « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾. م

رواية أخرى : عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ -صلى الله عليه وسلم-« لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾. د

## الحديث الرابع

" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلماته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه " - لفظ ابن حبان - وهو حديث صحيح مسند أحمد بن حنبل ، حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن حبان والبزار

# شروط لا إله إلا الله

# أُولا: مَعْنَاهَا وتحقيقها:

أما مَعْنَاهَا: فَإِن معنى لَا إِلَه إِلَّا الله: هُوَ: لَا معبود بِحَق إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ. فتضمنت هَذِه الْكَلِمَة الْعَظِيمَة أَن مَا سوى الله من سَائِر المعبودات لَيْسَ بإله حق بل إِنَّه بَاطِل. وَأَن الْإِلَه الْحق إِنَّمَا هُوَ الله وَحده لَا شريك لَهُ - كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} مَعَ قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}.

وَمِمَّا يشْهِد لَهَذَا المُعْنى: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قَالَ لكفار قُرَيْش "قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله " قَالُوا: {أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} ففهموا من هَذِه الْكَلِمَة أَنَّهَا تبطل عبَادَة الْأَصْنَام كلها وتحصر الْعِبَادَة لله وَحده. وَمثل ذَلِك قوم هود لما دعاهم هود عَلَيْهِ السَّلَام إِلَى قَول لَا الله إِلَّا الله قَالُوا: {قَالُوا أَجِئْنَنَا لِنَعْبُدُ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} وَهَذَا هُوَ معنى لَا إِلَه إِلَّا الله.

فَتبين بِهَذَا أَن معنى لَا إِلَه إِلَّا الله ومقتضاها: إِفْرَاد الله بِالْعبَادَة وَترك عبَادَة مَا سواهُ، وَأَن معنى الْإِلَه هُوَ المألوه: أي المعبود فَإِذا قَالَ العَبْد لَا إِلَه إِلَّا الله: فقد أعلن وجوب إِفْرَاد الله بِالْعبَادَة وَبطلَان عبَادَة مَا سواهُ من الْأَصْنَام والقبور والأولياء وَغيرهم.

وَأَمَا تَحْقِيقُهِا: فَهُوَ أَن لَا نَعْبِد إِلَّا الله وَحده بِالْقَلْبِ وَاللِّسَان وَسَائِر الجُوَارِح مَعَ نفي اسْتِحْقَاق أَي نَحْلُوق لأي نوع من أَنْوَاع الْعِبَادَة الَّتِي لَا تصح إِلَّا لله. قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تيميه " ... وَبِالجُمْلَةِ فمعناها أصلان عظيهان: أَحدهمَا: أَن لَا نَعْبِد إِلَّا

الله. وَالثَّانِي: أَن لَا نعبده إِلَّا بِهَا شرع، لَا نعبده بِعبَادة مبتدعة. وَهَذَا الأصلان هما: تَحْقِيق شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله "

ثَانِيًا: مَتى ينْتَفَع الْإِنْسَان بقولِهَا: ينْتَفَع الْإِنْسَان بقول لَا اله إِلَّا الله - إِذَا حقق أَرْكَانهَا وشروطها - وَمَات على ذَلِك لم يرتكب ناقضاً من نواقضها.

إِذْ الرُّكُن أساس، وَالشَّرط: لَا يَصح المُشْرُوط لَهُ إِلَّا بِهِ، والأعمال بالخواتيم فَلَو قَالَهً – محققاً أَرْكَانهَا وشروطها لَكِن ارْتكب بعد ذَلِك ناقضاً من نواقضها وَمَات لم تَنْفَعهُ. فلابد أَن يَمُوت عَلَيْهَا لم يرتكب ناقضاً من نواقضها – بِدَلِيل حَدِيث أَبي ذَر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "مَا من عبد قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله ثمَّ مَاتَ على ذَلِك إِلَّا دخل الجُنَّة ... "م

# ثَالِثا: أَرْكَان لَا إِلَه إِلَّا الله.

الرُّكُن لُغَة: من كل شَيْء جَانِبه الْأَقْوَى الَّذِي يسْتَند إِلَيْهِ، وَالْأَمر الْعَظِيم. وللرجل: مَا فِيهِ عزّة ومنعَة من عشيرة أو سُلْطَان وكل مَا يتقوى بِهِ. وَفِي الْقَوْم: الشريف بَينهم. جمعه أَرْكَان وأركن. وأركان الْإِنْسَان جوارحه والأركان من كل شَيْء: جوانبه الَّتِي يسْتَند إِلَيْهَا. وَالْعِبَادَة: كَالصَّلَاةِ – مَا تبطل بالإخلال بِهِ عمدا أَو سَهوا

الرُّكْن فِي الِاصْطِلَاح: مَا يقوم بِهِ ذَلِك الشَّيْء من التقوّم،.. وَقيل: ركن الشَّيْء: مَا يتم بِهِ وَهُوَ خَارِج عَنهُ. وَقيل ركن الشَّيْء: مَا توقف الشَّيْء على وجوده وَكَانَ جُزْءا من حَقِيقَته كَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الصَّلَاة فَإِنَّهَا ركن لَمَا لتوقف وجودها فِي نظر الشَّارع على تحققها. وَهِي جُزْء من حَقِيقَة الصَّلَاة. وَهَكَذَا

كل مَا كَانَ ركنا لشَيْء فَإِن ذَلِك الشَّيْء لَا يكون لَهُ وجود فِي نظر الشَّارِع إِلَّا إِذَا تَحقق ذَلِك الرُّكْن فأركان الشَّيْء: أجزاؤه الَّتِي لَا يتَحَقَّق بدُونِهَا.

وَإِذاً: فأركان لَا إِلَه إِلَّا الله: هِيَ أجزاؤها الَّتِي لَا تتَحَقَّق بِدُونِهَا وَهِي اثْنَان: نفي، وَإِثْبَات.

النَّفْي: وحده: لَا إِلَه. وَالْمِرَاد بِهِ: نفي الإلهية الحقة عَمَّا سوى الله من سَائِر المُخلُوقَات. وَالْإِثْبَات: وحده: إِلَّا الله. وَالْمِرَاد بِهِ: إِثْبَات الإلهية الحقة لله وَحده لَا المُخلُوقَات. وَالْإِثْبَات: وحده لَا شريك لَهُ فِي ملكه فَهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْإِلَه الحق وَمَا شريك لَهُ فِي ملكه فَهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْإِلَه الحق وَمَا سواهُ من الْآلهَة الَّتِي اتخذها المُشْرِكُونَ كلهَا بَاطِلَة. قَالَ تَعَالَى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّ هُوَ الْبَاطِلُ ... }

# شُرُوط لَا الله إِلَّا الله

فِي تَعْرِيف الشَّرْط، الشَّرْط لُغَة: - بِسُكُون الرَّاء - هُوَ إِلْزَام الشَّيْء والتزامه فِي البيع وَنَحْوه. جمعه شُرُوط. تَقول: شَرط لَهُ أمرا: الْتَزمهُ وَعَلِيهِ أمرا: ألزمهُ إيَّاه.

وَفِي الْإصْطِلَاحِ: مَا يَتَوَقَّف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ.

وَقيل: مَا لَا يُوجِد المُشْرُوط مَعَ عَدمه وَلَا يلْزم أَن يُوجِد عِنْد وجوده.

كَالْوضُوءِ فِي الصَّلَاة. فَإِنَّهُ شَرط لصِحَّة الصَّلَاة. فَإِذَا لَم يُوجِد لَم تصح الصَّلَاة، وَلَيْسَ الْوضُوء جُزْءا من حَقِيقَة الصَّلَاة. وَهَكَذَا كل مَا جعله الشَّارِع شرطا لشَيْء. فَإِن هَذَا الشَّيْء لَا يتَحَقَّق وَلَا يعْتد بِهِ - فِي نظر الشَّارِع إِلَّا إِذَا تحقق ذَلِك الشَّرْط - وَإِن لَم يكن جُزْءا من حَقِيقَته وَهَذَا التَّعْرِيف: هُوَ الأولى، لِأَنَّهُ يتَضَمَّن مَا الشَّرْط - وَإِن لَم يكن جُزْءا من حَقِيقَته وَهَذَا التَّعْرِيف: هُوَ الأولى، لِأَنَّهُ يتَضَمَّن مَا أَشَارِت إِلَيْهِ التعاريف.. وَعَلِيهِ: فشروط الشَّيْء هِيَ الَّتِي لَا يَصِح إِلَّا بتوافرها

وَإِذَا فَشَرُ وَطَ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ. هِيَ: الَّتِي لَا تَصِحَ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا بتوافرها. وَهِي سَبْعَة نظمها أحد الْعلمَاء فِي قَوْله.

> علم يَقِين وإخلاص وصدقك مَعَ ... محبَّة وانقياد وَالْقَبُول لَهَا. الشرط الأول: العلم

الْعلم لُغَة: نقيض الجُهْل. تَقول علمه علما - أي - عرفه حق الْمعرفة وَعلم الشَّيْء: شعر بِهِ ودرى. وَعلم الشَّيْء: شعر بِهِ ودرى. يُقال: مَا علمت بِخَبَر قدومك، أي: مَا شَعرت. وَعلم الْأَمر وتعلمه: أتقنه. وعلمت الْعلم نَافِعًا: أيقنت وصدقت.

وَفِي الْإصْطِلَاحِ: وَهُوَ: معرفَة المُعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ.. وَعَلِيهِ فالعلم بِلَا إِلَه إِلَّا الله: مَعْرفَتهَا بحقيقتها. وَهُوَ: أَن تعلم بمعناها نفيا وإثباتاً علما منافياً للْجَهْل.

وَمَعْنَاهَا: الْبَرَاءَة من كل مَا يعبد من دون الله، وإخلاص الْعِبَادَة لله وَحده بِاللِّسَانِ وَالْقَلْب وَسَائِر الجُوَارِح.

وَقد دلّ الْكتاب وَالسّنة على ذَلِك. فَمن الْكتاب:

قَوْله تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا الله مَن الْآيَة. محمد ١٩

وَهَذِه الْآيَة - كَمَا نرى - صَرِيحَة فِي اشْتِرَاط الْعلم بِلَا إِلَه إِلَّا الله.

قَالَ الْوَزير أَبُو المظفر فِي الإفصاح: "قَوْله "شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله " يَقْتَضِي أَن يَكُون الشَّاهِد عَالمًا بِأَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ } . وَقُوله تَعَالَى: {وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ} الزخرف.

وَالشَّاهِد - قَوْله: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

إِذَا الْمُرَاد بِشَهَادَة الْحُق: قَول لَا إِلَه إِلَّا الله فَيكون المُعْنى: إِلَّا من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وهم يعلمُونَ معنى مَا نطقوا بهِ.

وَقُوله تَعَالَى: {هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ...} الْآية . وَمَن السّنة: قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "من مَاتَ وَهُوَ يعلم أَن لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجُنَّة". م

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ عَبَادَة بن الصَّامِت. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَلَا الله وَرَسُوله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وروح مِنْهُ، وَالجُنَّة حَى، وَالنَّار حق، أدخلهُ الله الجُنَّة على مَا كَانَ من الْعَمَل ".ق

وَالشَّاهِد: قَوْله "من شهد" كَيفَ يشْهد وَهُوَ لَا يعلم، إِذْ مُجَرَّد النُّطْق بالشَّيْء لَا يُسمى شَهَادَة بِهِ.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله عَام عَبدِي أَنه لَيْسَ لَهُ رب عَيْدِي – أشهدكم أَنِّي قد غفرت لَهُ " ابن عساكر.

وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "من علم أن الله ربه وَأَنِّي نبيه موقنا من قلبه حرمه الله على النَّار" البزار وابن خزيمة

هَذِه بعض الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسَّنة الَّتِي توضح شَرْطِيَّة الْعلم بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَلا الله ولاشك أَن الْعلم لَا يكون علما إلَّا إذا كَانَ نَافِعًا وَلَا يكون نَافِعًا إلَّا مَعَ الْعَمَل.

فَمن لم ينْتَفع بِهَذِهِ الشَّهَادَة بِالْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيه لم يتَحَقَّق لَدَيْهِ شَرط الْعلم.

وَالْمَرَاد من هَذِه الْكَلِمَة - كَمَا ذكرت آنِفا - مَعْنَاهَا وتحقيقها بِالْعَمَلِ بمقتضاها لَا مُجَرّد لَفظهَا فَإِن الْمُنَافِقين كَانُوا يَقُولُونَهَا وهم تَحت الْكَفَّار فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار.

وَالْكُفَّارِ - مَعَ جهلهم بِهَا جَاءَ فِي الْكتابِ وَالسّنة - يعلمُونَ أَن مُرَاد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذِهِ الْكَلِمَة هُوَ إِفْرَاد الله بالتعلق وَالْكُفْر بِهَا يعبد من دون الله والبراءة مِنْهُ، فَإِنَّهُ لما قَالَ لُهُم:

"قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله" قَالُوا: {أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابً!}.

وَالحُد الْأَذْنَى لَلْعلم بِشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الْعلم بِمَعناها بِصُورَة إجمالية وَيَأْتِي بعد هَذَا الحُد دَرَجَات يتَفَاوَت النَّاس فِيهَا فِي الْعلم بِهَذِهِ الشَّهَادَة أَعْلَاهَا البصيرة التَّتِي تكون بِنِسْبَة المُعْلُوم فِيهَا إِلَى الْقلب كنسبة المرئي إِلَى الْبَصَر . وبقدر الْعلم وَالجُهل يحصل التَّفَاضُل فِي الإِيهان بهَا، إِذْ أَن الْعلم يسْتَلْزم الْعَمَل فَكلها زَاد الْعلم زَاد الْعَلم وَبِنَلِك يزْدَاد الْإِيهان وَمن ثمَّ يحصل التَّفَاضُل فِيهِ.

رُوِيَ عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ "يُخرِج من النَّار من قَالَ لَا الله وَفِي الله وَفِي الله وَفِي قلبه وزن شعيرة من خير، وَيُخرِج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَفِي قلبه وزن ذرة من قلبه وزن بُرّة من خير، وَيُخرِج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَفِي قلبه وزن ذرة من خير". خ

وَفِي رِوَايَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "من إِيهَان " مَكَان "من خير" خ.

الْمَرَاد بقوله "من خير" من إيهَان. بدَلِيل الرِّوَايَة الْأُخْرَى.

والحُدِيث ظَاهر الدّلالة بمنطوقه على تفاضل أهل الْإِيمَان فِيهِ وبمفهومه على زِيَادَته ونقصانه

وَهَذَا التَّفَاضُلِ فِي الْإِيمَان من أثر الْعلم وَالْجُهل، فَكلما ازْدَادَ الْإِنْسَان علما كَانَ إيمَانه أفضل. وَيُؤَيِّد ذَلِك قَوْله تَعَالَى: {.. إِنَّمَا يَخْشَى اللهُّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

قَالَ ابْن كثير: "أَي إِنَّمَا يخشاه حق خَشيته الْعلمَاء العارفون بِهِ ... لِأَنَّهُ كلما كَانَت الْمعرفَة بِهِ أَتم وَالْعلم بِهِ أَكمل كَانَت الخشية لَهُ أعظم وَأَكْثر".. وَعَلِيهِ فإيمان الْعلمَاء أفضل من إِيمَان غَيرهم.

وَقُوله تَعَالَى: { ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ}

أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي هَذِه الْآيَة - إِلَى أَن الْعَالَم لَا يَسْتَوِي مَعَ غير الْعَالَم بل بَينهمَا تفاضل، وَمن أوجه التَّفَاضُل: التَّفَاضُل فِي الْإِيمَان.

المُرَاد بالعالم الْعَالم الْعَامِل بِعِلْمِهِ، إِذْ أَن الْعلم لَا يُسمى علما إِلَّا إِذَا كَانَ نَافِعًا وَلَا يكون نَافِعًا إِلَّا مَعَ الْعَمَل.

## الشرط الثاني: اليقين

الْيَقِين: لُغَة: هُوَ زَوَال الشَّك، وَتَحْقِيق الْأَمر، وَالْعلم بِهِ. وَهُوَ: نقيض الشَّك - كَمَا أَن الْعلم نقيض الجُهْل.

وَالْمُوْت: كُمَا قَالَ تَعَالَى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ}.

وَرُبِهَا عبروا بِالظَّنِّ عَن الْيَقِين وباليقين عَن الظَّن

وَحقّ الْيَقِين - كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى -: {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} هُوَ خالصه وأصحه.

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: اعْتِقَاد الشَّيْء بِأَنَّهُ كَذَا مَعَ اعْتِقَاد أَنه لَا يُمكن إِلَّا كَذَا مطابقاً للْوَاقِع غير مُمكن الزَّوَال.

وَالْمَرَاد هُنَا: أَن يكون قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله مُسْتَيْقنًا قلبه بمدلول هَذِه الْكَلِمَة يَقِينا جَازمًا منافياً للشَّكّ.

فَمن قَالَهَا وهوشاك فِي شَيْء مِمَّا دلّت عَلَيْهِ من مَعْنَاهَا لم يتَحَقَّق لَدَيْهِ هَذَا الشَّرْط والأدلة على ذَلِك كَثِيرَة من الْكتاب وَالسّنة.

فَمن الْكتاب: قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا اللَّهُ مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله الله الله الله الله وَلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فالآية تدل على أَن من شُرُوط صدق إِيمَان اللَّوْمنِينَ بِالله وَرَسُوله الَّذِي هُوَ معنى الشَّهَادَة كَونهم متيقنين بها لم يرتابوا - أي لم يشكوا - فمن ارتاب فَلَيْسَ بِمُؤْمِن بل هُوَ من الله الله وَالْيَوْم الله وَالله وَالْيَوْم الله وَالله وَالْيَوْم الله وَالله وَالْيَوْم الله وَالْيَوْم وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ }.

وَمن السّنة مَا ورد فِي الصَّحِيح عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوله الله صلى الله عَلَيْهِ

وَسلم: "أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله لَا يلقى الله بها عبد غير شَاك فيهمَا إِلَّا دخل الْجنَّة" م

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي هُرَيْرَة: " اذْهَبْ بنعلي هَاتين فَمن لقِيت وَرَاء هَذَا الْحَائِط يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُسْتَيْقنًا بَهَا قلبه فبشره بالْجنَّةِ "م.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ مَعَاذَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "مَا من نفس تَمُوت وَهِي تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله يرجع ذَلِك إِلَى قلب موقن إِلَّا عَفر الله لَهَ الله عَم.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ جَابِر أَنه قَالَ: " اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاس أَنه من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله موقنا أَو مخلصاً فَلهُ الجُنَّة " ابن حبان .

وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان عَن عمر بن الخطاب قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ: "إِنِّي لأَعْلم كلمة لَا يَقُولَهَا عبد حَقًا من قلبه فَيَمُوت على ذَلِك إِلَّا حرمه الله على النَّار: لَا إِلَه إِلَّا الله " ابن حبان.

فَهَذِهِ الْأَحَادِيث - كَمَا نرى - تدل صَرَاحَة على اشْتِرَاط الْيَقِين بِالشَّهَادَةِ بل سَمَّاهُ بعض الْأَئِمَّة أصل الْإِيمَان كَمَا قَالَ ابْن حجر فِي شَرحه لقَوْل ابْن مَسْعُود: (الْيَقِين الْإِيمَان) ط. الْإِيمَان كُله وَالصَّبْر نصف الْإِيمَان) ط.

إِن مُرَاد ابْن مَسْعُود أَن الْيَقِين هُوَ أَصل الْإِيمَان، فَإِذا أَيقَن الْقلب - كَمَا يَنْبَغِي - انبعثت الجُوَارِح كلهَا للقاء الله بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَات. حَتَّى قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: "لَو أَن الْيَقِين وَقع فِي الْقلب - كَمَا يَنْبَغِي - لطار اشتياقاً إِلَى الجُنَّة وهرباً من النَّار". الفتح

أما القَوْل بِأَن التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ بِدُونِ استيقان الْقلب كافٍ فِي الإِيمان فَهُوَ مَذْهَب غلاة المرجئة - والآيات وَالْأَحَادِيث الآنف ذكرهَا كلهَا تدل على فَسَاده بل هُو مَذْهَب مَعْلُوم الْفساد من الشَّرِيعَة لمن وقف عَلَيْهَا، وَلِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ تسويق النِّفَاق وَالْحُكم لِلْمُنَافِق بالْإِيمَان الصَّحِيح وَهُو بَاطِل قطعا. وَالله أعلم.

## الشرط الثالث: الإخلاص

الْإِخْلَاص: لُغَة: مصدر أَخْلص يخلص. وَهُوَ يرد لمعانٍ. مِنْهَا: تنقية الشَّيْء وتهذيبه. تَقول: أخلصت السمن: أي جعلته خَالِصا. وأخلص لله دينه: أمحضه وترك الرِّيَاء فِيهِ. فَهُوَ عبد مخلص. وأخلص الشَّيْء: اخْتَارَهُ.

وَقُرِئَ: {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ} بِكَسْرِ اللَّامِ وَفتحهَا - قَالَ ثَعْلَب: يَعْنِي بالمخلِصين: الَّذين أَخْلَصُوا الْعِبَادَة لله تَعَالَى، وبالمخلَصين: الَّذين أخلصهم الله عز وَجل.

وَقَالَ الزّجاجِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً ... } الْآيَة وَقُرِئَ: مخلِصاً. والمخلِص: الَّذِي جعله الله مُخْتَارًا خَالِصا من الدنس. والمخلِص: الَّذِي وحد الله تَعَالَى خَاصًا. وَلذَلِك قيل لسورة قل هُوَ الله أحد سُورة الْإِخْلاص. قَالَ ابْنِ الْأَثِير: سميت بذلك لِأَنَّهَا خَالِصَة فِي صفة الله تَعَالَى وتقدس. أو لِأَن اللافظ بَهَا قد أُخْلص التَّوْحِيد لله عز وَجل. وَسميت كَذَلِك - لَا إِلَه إِلَّا الله - كلمة الْإِخْلاص لِأَن اللافظ بَهَا قد أُخْلص التَّوْحِيد لله عز وَجل. وَسميت كَذَلِك - لَا إِلَه إِلَّا الله - كلمة الْإِخْلاص لِأَن اللافظ بَهَا قد أُخْلص التَّوْحِيد لله عز وَجل.

وَحَقِيقَة الْإِخْلَاصِ: هُوَ تصفية الْعَمَل لله بالتبري من دونه.

قَالَ الْغَزالِيّ - فِي بَيَان حَقِيقَة الْإِخْلَاص -: "اعْلَم أَن كل شَيْء يتصّور أَن يشوبه

غَيره فَإِذَا صَفَا عَن شُوبه وخلص عَنهُ سَمِي خَالِصا، وَيُسَمَى الْفِعْلِ الْمَفِّى: المُخلص. والتصفية إخلاصاً. قَالَ تَعَالَى: { ... مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لَبَناً خَالِصاً سَائِعاً للشَّارِبِينَ} ... وَالْإِخْلَاص يضاده الْإِشْرَاك ... فمها كَانَ الْبَاعِث وَاحِدًا على التجرد سمي الْفِعْلِ الصَّادِر عَنهُ إخلاصاً ... وَلَكِن الْعَادة جَارِيَة بتخصيص اسم الْإِخْلَاص بتجريد قصد التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى عَن جَمِيع الشوائب ... ".

فَمن لم يخلص الْعِبَادَة لله تَعَالَى بِأَن أَرَادَ بَهَا الرِّيَاء أَو السمعة أَو الدُّنْيَا أَو نَحْوهَا لم يُحَقِّق الشَّهَادَة لانْتِفَاء شَرط الْإِخْلَاص.

وَإِلَيْك بعض الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة الَّتِي تُشِير إِلَى هَذَا الشَّرْط:

فَمن الْكتاب: قَوْله تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ اللهَّ تُخْلِصاً لَهُ اللَّينَ، أَلا للهُ الدِّينُ الْخَالِصُ...} الْآيَة.

وَقُوله تَعَالَى: ﴿ قُل اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي } .

وَقُوله تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مَّ نُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ... } الآية .

وَمن السّنة مَا يضيق عَنهُ الْقَام. مِنْهَا: مَا يَلى:

عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: "قَالَ الله تَعَالَى: أَنا أَغْنى الشُّرَكَاء من عمل عملا أشرك فِيهِ معي غَيْرِي تركته وشركه " م.

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قيل يَا رَسُول الله من أسعد النَّاس بشفاعتك يَوْم الْقِيَامَة؟ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لقد ظَنَنْت يَا أَبًا هُرَيْرَة أَن لَا يسْأَل عَن هَذَا الْحَدِيث أحد أوَّل مِنْك لما رَأَيْت من حرصك على الحَدِيث. أسعد النَّاس

بشفاعتي يَوْم الْقِيَامَة من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله خَالِصا من قلبه ". وَفِي رِوَايَة" خَالِصَة من قلبه " خ. من قلبه " خ.

وَعَن عَنْبَان بن مَالك رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "الله حرم على النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يَبْتَغِي بذلك وَجه الله عز وَجل " ق.

وَعَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِنِّي لأرجو أَلا يَمُوت أَحد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصا من قلبه فيعذبه الله عز وَجل ".الديلمي

وَعَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "مَا قَالَ عبد لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصاً من قلبه، إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَابِ السَّمَاء حَتَّى تُفْضِي إِلَى الْعَرْش مَا اجْتنب الْكَبَائِر" ت.

وَعَن مَعَاذَ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصاً من قلبه دخل الجُنَّة". ابن حبان

وَعَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "لَا إِلَه إِلَّا الله كلمة عَظِيمَة كَرِيمَة على الله تعالى من قَالَهَا مخلصا ستوجب الجُنَّة وَمن قَالَهَا كَاذِبًا عصمت مَاله وَدَمه وَكَانَ مصيره إِلَى النَّار". ابن النجار

وَالْمَرَاد هُنَا: الْإِخْلَاصِ فِيهَا تَقْتَضِيه لَا إِلَه إِلَّا الله من الْعُبُودِيَّة لله وَحده لَا شريك لَهُ. والمخلصون هم: الَّذين كَانَت أَعْهَا هُم كَلْهَا لله - سَوَاء كَانَت قلبية أَو قوليه أَو عملية - لله وَحده لَا شريك لَهُ لَا يُرِيدُونَ بهَا من النَّاسِ جَزَاء وَلَا شكُورًا وَلَا ابْتِغَاء الجاه عِنْدهم، وَلَا طلب المحمدة والمنزلة فِي قُلُوبهم، وَلَا هرباً من ذمهم. فلابد من الْإِخْلَاص لله تَعَالَى فِي بَحِيع أَنْوَاع الْعِبَادَة، وَهُوَ مَا تَقْتَضِيه شَهَادَة أَن لَا

إِلَه إِلَّا الله .. وَلَم يُحَقَّق الْإِخْلَاص لله تَعَالَى من دَعَا غَيره وَإِن كَانَ نَبيا أَو صَالحا أَو ملكا أَو استشفع بجاههم أَو ذاتهم إِلَى الله تَعَالَى فِي طلب خير أَو كشف ضرّ قَالَ ملكا أَو استشفع بجاههم أَو ذاتهم إِلَى الله تَعَالَى فِي طلب خير أَو كشف ضرّ قَالَ تَعَالَى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَعَالَى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَعْلًا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَعْافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُوراً}.

كَذَلِك لَم يُحَقَّق الْإِخْلَاص لله تَعَالَى من أطَاع غَيره وَغير رَسُوله فِي تَعْلِيل مَا حرم الله أَو تَعْرِيم مَا أحل الله عَن رضَا وطمأنينة قلب - قَالَ تَعَالَى: {اتَّخُذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله وَالمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلْما وَاحِداً لا إِلَه إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } أَي اتَّبَعُوهُمْ فِي تَعْلِيل مَا حرم الله وَتَحْرِيم مَا أحل الله فَص سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } أي اتَّبَعُوهُمْ فِي تَعْلِيل مَا حرم الله وَتَحْرِيم مَا أحل الله فَسرهَا بذلك الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالصَّحَابَة من بعده.

هَذَا: هُوَ الْإِخْلَاصِ الْمُشْرَطِ فِي الشَّهَادَة، فَالْعَمَلِ لَا يقبلِ إِذا لَم يكن خَالِصا وَإِن كَانَ صَوَابا. قَالَ الفضيل بن عِيَاض: فِي قَوْله تَعَالَى: { ... لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ... } الْآية. قَالَ: "أخلصه وأصوبه. قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيّ مَا أخلصه وأصوبه؟ قَالَ: إِن الْعَمَل إِذا كَانَ خَالِصا وَلم يكن صَوَابا لم يقبل، وَإِذا كَانَ صَوَابا وَلم يكن عَوابا لم يقبل، وَإِذا كَانَ صَوَابا وَلم يكن خَالِصا لم يقبل، وَإِذا كَانَ صَوَابا وَلم يكن خَالِصا لم يقبل، عَبْد، وَالصَّوَاب. أَن يكون لله. وَالصَّوَاب. أَن يكون على السّنة. وَذَلِكَ تَعْقِيق قَوْله تَعَالَى: { ... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}

## الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب

الصدْق: لُغَة: مصدر صدق - تَقول: صدق يصدق صَدقا وصِدقا - يفتح وَيكسر وَالْكَسْر أَفْصح - أَو الْفَتْح للمصدر، وَالْكَسْر للاسم. ضد الْكَذِب. وَهُوَ مُطَابِقَة الْكَلَام للْوَاقِع بِحَسب اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم.

وَفِي التَّنْزِيلِ قَوْله تَعَالَى: {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي كُغْرَجَ صِدْقٍ ... } الْآيَة وَالْمَرَاد هُنَا: أَن يَقُول الْمُرْء لَا إِلَه إِلَّا الله صَادِقا من قلبه بمعناها ومقتضاها صدقا منافياً للكذب.

قَالَ تَعَالَى: { الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ }. الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ }.

وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ الله وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ يُخَادِعُونَ الله وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَهَا كَانُوا يَكْذِبُونَ }.

وَقَالَ تَعَالَى: {لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ... }

وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً}

وَقَالَ تَعَالَى: {قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}.

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: "من جَاءَ بلَا إِلَه إِلَّا الله".

وَقَالَ ابْنِ الْقيم: "هُو من شَأْنه الصدْق فِي قَوْله وَعَمله وحاله فالصدق فِي الْأَقْوَال: اسْتِوَاء اللِّسَان على الْأَقْوَال كاستواء السنبلة على سَاقها، والصدق فِي الْأَعْمَال: اسْتِوَاء الْأَفْعَال على الْأَمْر والمتابعة كاستواء الرَّأْس على الجُسَد، والصدق فِي الْأَحْوَال: اسْتِوَاء أَعمال الْقلب والجوارح على الْإِخْلاص واستفراغ الوسع وبذل الطَّاقة فبذلك يكون العَبْد من الَّذين جَاءُوا بِالصَّدقِ وبحسب كَمَال هَذِه الْأُمُور فِيهِ وقيامها به تكون صدقيته".

من كَلَام ابْن الْقيم يَتَّضِح أَن الصدْق الْوَاجِب وَهُوَ مَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَات - بِمَعْنى الشَّهَادَة ومقتضاها قولا وَعَملا وَحَالا.

هَذِه بعض الْأَدِلَّة من الْكتابِ - وَهِي - كَمَا نرى - إِمَّا وَعِيد للكاذبين أو وعد للصادقين.

أما الْأَدِلَّة من السّنة - فيضيق عَنْهَا الْقَام - وَإِلَيْك الْبَعْض مِنْهَا:

قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأَعرَابِي الَّذِي علمه شرائع الْإِسْلَام: "أَفْلح إِن صدق" ق

وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي شَرْطِيَّة الصدُّق فِي الْأَقْوَال وَفِي الْأَعْمَال (فِي الصَّلَاة وَالصَّيَام وَالزَّكَاة) وَهِي من مقتضيات لَا إِلَه إِلَّا الله.

وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي مُوسَى - وَمَعَهُ نفر من قومه - "ابشروا وبشروا من وَرَائِكُمْ: أَنه من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله صَادِقا بَهَا دخل الْجُنَّة" حم.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِعَاذ " ... مَا من أحد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا

رَسُول الله صدقا من قلبه إلَّا حرمه الله على النَّار ... " الحَدِيث خ.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ الْبَزَّارِ فِي مُسْنده عَن عِيَاضِ الْأَنْصَارِيّ رَفعه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "إِن لَا إِلَه إِلَّا الله كلمة على الله كَرِيمَة لَهَا عِنْد الله مَكَان، وَهِي كلمة من قَالَهَا صَادِقا أَدخلهُ الله بَهَا الْجُنَّة وَمن قَالَهَا كَاذِبًا، حقنت دَمه، وأحرزت مَاله، وَلَقي الله غَدا فحاسبه ".

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا رَوَاهُ الإِمَامِ أَهُم عَن رِفَاعَة الجُهَنِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "أشهد عِنْد الله لا يَمُوت عبد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله صِدقاً من قلبه ثمّ يسدد إلَّا سلك الجُنَّة"

هَذِه بعض الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة الَّتِي تَأْمر بِالصّدقِ بِلَا إِلَه إِلَّا الله. وَهِي كَمَا نرى - فِيهَا: وعد لمن قَالهَا صَادِقا بِأَن يجرمه الله على النَّار ويدخله الجُنَّة. فَأَما من دخل النَّار من أهل هَذِه الْكَلِمَة فلقلة صدقه فِي قَوْلهَا، فَإِن هَذِه الْكَلِمَة إِذا صدق قَائِلهَا طهر قلبه من كل مَا سوى الله، وَمَتى بَقِي فِي الْقلب أثر سوى الله فَمن قلَّة الصدْق فِي قَوْلهَا. وَالمُرَاد بِالصّدقِ - الصدْق بمعناها ومقتضاها قولا وَعَملا وَحَالا الصدْق فِي قَوْلهَا. وَالمُرَاد بِالصّدقِ - الصدْق بمعناها ومقتضاها قولا وَعَملا وَحَالا وَكَما اللهُ فَعَل وَلم يواطئ حَمَا الله مَن قَوْله ابْن الْقيم رَحْمَه الله - آنِفا. أما من قَالهَا بِلِسَانِهِ فَقَط وَلم يواطئ قَوْله مَا فِي قلبه - كَالمنافقين - فَقُوله كذب وَلم يُحَقّق شَيْئا من هَذَا الشَّرْط. قَالَ تَعَالَى: {إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}

### الشرط الخامس: المحبة

الْحبَّة لُغَة: اسم للحب. وَالْحب: نقيض البغض

وَفِي اصْطِلَاحِ الفلاسفة: ميل إِلَى الْأَشْخَاصِ أَو الْأَشْيَاء العزيزة أَو الجذابة أَو النافعة.

وَالْمَرَاد هُنَا: الْمُحبَّة، وَهِي: اللُودَّة وَالرَّغْبَة للا إِلَه إِلَّا الله، وَلمَا اقتضته ودلت عَلَيْهِ من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال محبَّة مُنَافِيَة لضدها. وَمن ذَلِك: أَن يكون الله سُبْحَانَهُ وَرَسُوله أَحب إِلَيْهِ مِمَّا سواهُمَا، والمحبة لأَهْلهَا العاملين بهَا الملتزمين بشروطها، وبغض من ناقض ذَلِك.

ذَلِك أَنه لَا يحصل لقائلها معرفَة وَقبُول إِلَّا بالمحبة، لِأَن المُحبَّة تدل على الْإِخْلَاص الْمُنَافِي للشرك، وَمن أحب الله تَعَالَى أحب دينه.

قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِّ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لله اللهِ الْآية.

وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُخِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اللهِ وَيُحِبُّهُمْ وَيُخِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ...} الْآيَة.

وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهَّ

# وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِه..}

وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "ثَلَاث من كن فِيهِ وجد بِهن حلاوة الْإِيهَان: من كَانَ الله وَرَسُوله أحب إلَيْهِ مِمَّا سواهُمَا، وَمن أحب عبدا لَا يُحِبهُ إِلَّا لله، وَمن يكره أَن يعود فِي الْكُوْر بعد إذْ أنقذه الله مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى في النَّار" ق.

وَعَن أَبِي رزين الْعقيلِيِّ أَنه قَالَ يَا رَسُولَ الله مَا الْإِيهَان؟ فَقَالَ: "أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأَن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْك مِمَّا سواهُمَا ... " الحَدِيث حم .

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ " ق.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إلَيْهِ من نَفسه "حم.

هَذِه بعض الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة الَّتِي تؤكد وجوب محبَّة الله وَرَسُوله وتقديمهما على كل مَحْبُوب. وَهُوَ مَا تَقْتَضِيه لَا إِلَه إِلَّا الله وَعَلِيهِ فالمحبة لله وَرَسُوله الْمُشْرُ وطَة - هُنَا - لابد أَن تكون أكثر من محبَّة غَرهما.

وَانْتِفَاء هَذِه الْمحبَّة ردة - كَمَا قَالَ ابْن تيميه - وَهُوَ يتَكَلَّم عَن المُرْتَد

بل إِن من سَاوَى بَين محبَّة الله وَرَسُوله وَبَين محبَّة غَيرهمَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِن فضلا عَمَّن أحب مَا سوى الله وَرَسُوله أكثر من محبتها. قَالَ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله مَّن الْآيَة.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الحَدِيث الآنف ذكره عِنْدَمَا سَأَلَهُ أَبُو رزين عَن

الإِيهان فَقَالَ: "أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن يكون الله وَرسُوله أحب إلَيْك مِمَّا سواهُمَا".

ومحبة الله وَرَسُوله لَا تَتَحَقَّق إِلَّا بِاتِّبَاع مَا بلغه الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُّ ... } الْآيَة.

قَالَ ابْن كثير: "هَذِه الْآيَة حاكمة على كل من ادّعى محبَّة الله وَلَيْسَ هُوَ على الطَّرِيقَة المحمدية بِأَنَّهُ كَاذِب ... حَتَّى يتبع الشَّرْع المحمدي وَالدِّين النَّبُوِيِّ فِي جَمِيع أَقْوَاله وأفعاله".

وَقَالَ يحى بن معَاذ: "لَيْسَ بصادق من ادّعى محبَّة الله وَلم يحفظ حُدُوده".

وَمن مَام محبَّة الله محبَّة مَا يُحِبهُ وَكرَاهَة مَا يكرههُ. فَمن أحب شَيْنًا مِمَّا يكرههُ الله أو كان فِيهِ من كره شَيْنًا مِمَّا يُحِبهُ الله لم يكمل توحيده وصدقه فِي قول لَا إِلَه إِلَّا الله، وكان فِيهِ من الشّرك بِحَسب مَا كرهه مِمَّا يُحِبهُ الله، ومَا أحبه مِمَّا يكرههُ الله. وَلذَلِك ذمّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَوُلَاء فَقَالَ: {ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ} وقالَ تَعَالَى: {ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ}

وَفِي صَحِيح الْحَاكِم عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "الشَّرك فِي هَذِه الْأَمة أَخْفى من دَبِيب النَّمْل على الصَّفَا فِي اللَّيْلَة الظلماء وَأَدْنَاهُ أَن تحب على شَيْء من الْعدل ... " الحَدِيث. قَالَ ابْن رَجَب - بعد سِيَاقه هَذَا الحَدِيث - "وَهَذَا نَص فِي أَن محبَّة مَا يكرههُ الله وبغض مَا يُحِبهُ مُتَابِعَة للهوى، والموالاة على ذَلِك والمعاداة فِيهِ من الشَّرك الخُفى".

وعلامة حب العَبْد ربه تَقْدِيم محابه وَإِن خَالَفت هَوَاهُ، وبغض مَا يبغض ربه وَإِن

مَالَ إِلَيْهِ هَوَاهُ، وموالاة من والى الله وَرَسُوله ومعاداة من عَادَاهُ، وَاتِّبَاع سنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتقديمها على غَيرهَا من السّنَن .

وَمن المُعْلُوم أَن الجُوَارِح تعْمل - فِي الْغَالِب - بِمُقْتَضى الْحُبّ والبغض، يَدْفَعهَا حب الشَّيْء إِلَى عمله وبغض الشَّيْء إِلَى تَركه وَلذَا إِذَا تمكنت محبَّة الله تَعَالَى فِي الْقلب لم تنبعث الجُوَارِح إِلَّا إِلَى طَاعَته عز وَجل وَهَذَا - كَمَا قَالَ ابْن رَجَب - هُو معنى الحَدِيث الإلهي الَّذِي خرّجه البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَليْهِ وَسلم عَن ربه - وَفِيه " ... وَلَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب إِلَيَّ بالنوافل حَتَّى أحبه فَإِذا أحببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصر بِهِ وَيَده الَّتِي يبطش بَمَا وَرجله الَّتِي يمشى بَهَا ... "

قَالَ الْفَاكِهَانِيّ: "... وَالْمُعْنَى أَنه لَا يسمع إِلَّا ذكري وَلَا يلتذ إِلَّا بِتِلَاوَة كتابي وَلَا يأنس إِلَّا بِمناجاتي وَلَا ينظر إِلَّا فِي عجائب ملكوتي وَلَا يمد يَده إِلَّا فِي رضاي وَرجله كَذَلِك".

#### الشرط السادس: الانقياد

الانقياد: لُغَة: الخضوع والذل. تَقول قدته فانقاد واستقاد لي - إِذَا أَعْطَاكَ مقادته. وَالْمُرَاد هُنَا: الانقياد التَّام للا إِلَه إِلَّا الله وَلمَا اقتضته ظَاهرا وَبَاطنا انقياداً منافياً للترك.

وَيحصل الانقياد بِالْعَمَلِ بِمَا فَرْضه الله وَترك مَا حرمه والتزام ذَلِك. لِأَن الْإِسْلَام حَقِيقَة: أَن يسلم العَبْد بِقَلْبِه وجوارحه لله، وينقاد لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَة. قَالَ تَعَالَى: {وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا

## تُنْصَرُ ونَ}.

وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَ ۗ وَهُوَ مُحْسِنٌ ... }. وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ النَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ... }.

والآيات - كَمَا نرى - تدل على وجوب الْإِسْلَام لله تَعَالَى.

وَالْمَرَاد هُوَ: الاستسلام لله بِالتَّوْحِيدِ والانقياد لما جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عيه وَسلم عن ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالطَّاعَةِ، وَذَلِكَ بِالْعَمَلِ بِمَا فَرْضه الله وَترك مَا حرمه والتزام ذَلِك. وَلَا ينْتَفع قَائِل لَا اله إِلَّا الله بَهَا إِلَّا بِهَذَا الانقياد. قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ... } الْآيَة. والعروة الوثقى - كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن جُبَير وَالضَّحَّاك - هِيَ: لَا إِلَه إِلَّا الله.

وكما أَن الاستسلام لله وَاجِب كَذَلِك الاستسلام لرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِب، فَلَا يُسمى الْإِنْسَان مُؤمنا إِلَّا بِهِ وَلذَا أقسم الْحق بِنَفسِهِ مؤكداً هَذَا الْوَاجِب، فَلَا يُعَالَى: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُجُدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهاً}

قَالَ ابْن الْقيم - فِي تَفْسِير هَذِه الْآيَة - أقسم سُبْحَانَهُ على نفي الْإِيمَان عَن الْعباد حَتَّى يحكموا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كل مَا شجر بَينهم" هَذِه بعض الْأَدِلَة من الْكتاب.

أما من السّنة: فَمِنْهَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ أطَاع بهَا قلبه وذل بهَا لِسَانه، وَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حرمه الله على النَّار" ط

وَقُولُه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لَا تزَال لَا إِلَه إِلَّا الله تَنْفَع من قَالَهَا وَترد عَنْهُم الْعَذَاب والنقمة مَا لم يستخفوا بِحَقِّهَا". قَالُوا: يَا رَسُول الله وَمَا الاستخفاف بِحَقِّهَا؟ قَالَ: "أَن يظْهر الْعَمَل بمعاصى الله فَلَا يُنكر وَلَا يُغير" ط.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّ رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثَّيِّب الزَّانِي وَالنَّفس بِالنَّفسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَهَاعَة" ق.

هَذِه الْأَحَادِيث - كَمَا نرى - تدل على وجوب الانقياد للا إِلَه إِلَّا الله إِذْ فِي الحَدِيث الأَول وعد لمن انْقَادَ بِأَن يحرمه الله على النَّار وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث - وَعِيد لمن لم ينقاد - فِي الحَدِيث الثَّانِي: بِعَدَم نفع لَا إِلَه إِلَّا الله. وَالثَّالِث: بِإِبَاحَة دَمه.

وَهَذَا الانقياد المُشْرُوط للا إِلَه إِلَّا الله. لَا يكون تَاما كَامِلا إِلَّا بِاتِّبَاع جَمِيع مَا بلغه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يكون هَوَاهُ وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس. تبعا لما جَاءَ بهِ المُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَلذَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يكون هَوَاهُ تبعا لما جِئْت بِهِ " جامع الكبير . وَالْمَرَاد نفى الْإِيمَان الْكَامِل.

وَفِي رِوَايَة "لن يستكمل مُؤمن إيهانه حَتَّى يكون هَوَاهُ تبعا لما جِئْت بِهِ " رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي التَّرْغِيبِ عَن ابْن عمر.

## الشرط السابع: القبول

الْقَبُول لُغَة: مصدر قبل الشَّيْء وتقبله. وَهُوَ يرد لمعانٍ.. مِنْهَا: أَخذ الشَّيْء عَن طيب خاطر.

تَقول: قبلت الْهُدِيَّة أقبلها قبولاً. إذا أَخَذتها.

والرضاء بالشَّيْء: تَقول: قبلت الشَّيْء أقبله قبولاً، إِذا رضيته وميل النَّفس إِلَى الشَّيْء. تَقول: على فلَان قبُول، إِذا قبلته النَّفس. وَفِي الحَدِيث: "ثمَّ يوضع لَهُ الْقَبُول فِي الأَرْض "خ.

وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ: الْمحبَّة والرضاء بالشَّيْء، وميل النَّفس إِلَيْهِ.

كَمَا يَأْتِي الْقَبُول: وَيُرَاد بِهِ الصِّبَا - وَهِي: ريح تقابل الدبور.

وَيَأْتِي أَيْضا - وَيُرَاد بِهِ الْقَابِلَة من النِّسَاء - وَهِي: المُرْأَة الَّتِي تَأْخُذ الْوَلَد عِنْد الله لادة.

وَالْمَرَاد هُنَا: الْقَبُول للا إِلَه إِلَّا الله وَلمَا اقتضته بِالْقَلْبِ وَاللَّسَان وَسَائِر الجُوَارِح قبولاً منافياً للرَّد فَلَا يرد هَذِه الْكَلِمَة أَو شَيْئا من مقتضياتها، الَّتِي جَاءَ بهَا الحق بوَاسِطة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِن الشَّهَادَة قد يَقُولهَا من يعرف مَعْنَاهَا لكنه لا يقبل مِمَّن دَعَاهُ إِلَيْهَا بعض مقتضياتها إِمَّا كبرا أَو حسداً أَو غير ذَلِك. فَهَذَا لم يُحتقق شَرط الْقبُول.

والأدلة على هَذَا الشُّرْط من الْكتاب وَالسَّنة كَثِيرَة.

مِنْهَا: قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ اللَّهْ مِنِينَ} وَجه الدَّلَالَة: أَن الله

تَعَالَى وعد فِي هَاتين الْآيَتَيْنِ بالنجاة والنصر للْمُؤْمِنين الَّذين قبلوا مَا تضمنته الشَّهَادَة.

وَقُوله تَعَالَى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ هُمْ لَا إِلهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آهَٰوَنَا لِشَاعِرٍ بَخْنُونٍ، بَلْ جَاءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الأَلِيمِ، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، إِلا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ، أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ، فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيم}.

فَفِي هَذِه الْآيَات - كَمَا نرى - وَعِيد بِالْعَذَابِ الْأَلِيم فِي الْآخِرَة لَمَن لَم يقبل معنى لَا إِلَه إِلَّا الله وَمَا تضمنه من الْإِيمَان برسالة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا أَن فِيهَا وَعدا بالنعيم فِي جنَّات النَّعيم لمن قبل ذَلِك.

وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ، أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب، وَانْطَلَقَ اللَّا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ، أَأْنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكً مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابٍ}.

فِي هَذِه الْآيَات - أَيْضا - بَيَان بِأَن الْعَذَابِ الَّذِي سيذوقه الْكَفَّار فِي الْآخِرَة سَببه تَكذيبهم مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وردهم مَا بلغه إِلَيْهِم من معنى الشَّهَادَة.

وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْتُمْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، قَالَ أَولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

# الْمُكَذِّبِينَ}

وَفِي هَذِه الْآيَات - أَيْضا - إِخْبَار بِأَن عَاقِبَة المكذبين بالرسل الْعَذَاب لردهم مَا تضمنته لَا إِلَه إلَّا الله.

فالآيات - كَمَا نلاحظ - إِمَّا وعد بالنعيم لمن قبل معنى لَا إِلَه إِلَّا الله. أَو وَعِيد بِالْعَذَابِ لمن لم يقبل ذَلِك.

كل ذَلِك دَلِيل على اشْتِرَاط الْقبُول.

هَذِه بعض الْآيَات القرآنية الَّتِي تَضَمَّنت اشْتِرَاط الْقبُول لِمَعْنى الشَّهَادَة.

وَأَما مِن السّنةِ فَمِنْهَا: مَا روى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "مثل مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِن الهدى وَالْعلم كَمثل غيث أَصَاب أَرضًا فَكَانَت مِنْهَا طَائِفَة طيبَة قبلت المَاء فأنبتت الْكلأ والعشب الْكثير، وَكَانَ مِنْهَا أَجادب أَمْسَكت المَاء فنفع الله بهَا النَّاس فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسقوا وزرعوا، وَكَانَ مِنْهَا أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ قيعان لا تمسك مَاء وَلا تنبت كلاً. فَذَلِك مثل من فقه فِي دين الله ونفعه مَا بَعَثَنِي الله بِهِ فَعلم وَعلم، وَمثل من لم يرفع بذلك رَأْسا وَلم يقبل هدى الله الَّذِي أَرْسلت بهِ" مُتَّفق عَلَيْهِ.

وَالشَّاهِد: قَوْله " ... وَلم يقبل هدى الله الَّذِي أَرْسلت بهِ ".

وَمن هَدْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله (مَعْنَاهَا ومقتضاها) والحُدِيث ظَاهر فِي عدم انْتِفَاع من لم يقبل ذَلِك الهدى. وَعَلِيهِ فَلَا ينْتَفع قَائِل الشَّهَادَة إذا لم يقبل مَعْنَاهَا ومقتضاها.

وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "من قبل مني الْكَلِمَة الَّتِي عرضتها على عمي فَردهَا

عَلِيّ، فَهِيَ لَهُ نجاة" حم.

وَالشَّاهِد: قَوْله "من قبل مني الْكَلِمَة ... " حَيْثُ اشْترط الْقبُول للشَّهَادَة حَتَّى ينجو صَاحبهَا. كل ذَلِك دَلِيل على اشْتِرَاط الْقبُول للشَّهَادَة.

وَبِذَلِك يَتَّضِح أَن الْقَبُول للا إِلَه إِلَّا الله وَلمَا اقتضته يتَحَقَّق بِالْقَلْبِ، وَذَلِكَ بانشراحه لَمَذِهِ الْكَلِمَة وَلمَا اقتضته من أوامِر ونواهي. وباللسان وَسَائِر الجُوارِح، فَلَا يتَكَلَّم أَو يعْمل عملا فِيهِ رد لَمَذِهِ الْكَلِمَة أو شَيْئا من مقتضياتها. وَالله أعلم.

#### نواقض الإيمان

الناقض في اللغة: المفسد لما أبرم من عقد، أو بناء. فهو بمعنى ناكث الشيء، والنقض ضد الإبرام.

الناقض في الاصطلاح: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول، ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر، والعياذ بالله.

وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيهانه بهذه المكفرات الثلاث. وفي كتب الفقه باب يسمى: (باب المرتد وأحكامه).

### نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته:

فكل اعتقاد، أو قول، أو فعل؛ فيه إنكار لخصائص ربوبية الله تعالى، أو بعضها؛ كفر وردة. أو ادعاء شيء من هذه الخصائص؛ كادعاء الربوبية، كما قال فرعون: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} أو ادعاء الملك، أو الرزق، أو التصرف من دون الله تعالى، وغيرها من الأمور التي هي من أفعال الله تعالى وخصائصه، وكذلك يكفر من يصدق بهذه الدعوى، ومن الأمثلة على ذلك:

- الاعتقاد بأن لله تعالى شريكاً في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير.
  - الاعتقاد بأن الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله تعالى.
- اعتقاد تأثير وتصرف غير الله تعالى؛ من الأبراج والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة الناس.
- الاعتقاد بأن المخلوق يمكنه أن يزرق المخلوق، أو يمنع عنه الرزق، أو يمكنه أن يضر، أو ينفع من دون الله تعالى.

- الاعتقاد بأن أحداً دون الله تعالى يعلم الغيب.
- اعتقاد حلول الله تعالى في خلقه، أو أن الله في كل مكان.
- الاعتقاد بأن الشفاء من الطبيب أو الدواء، أو اعتقاد التوفيق في حياة العبد من ذكائه، أو جهده واجتهاده.
- الاعتقاد بأن للمخلوق حقاً في سن القوانين وتشريعها، وهي تلك النظم التي تحكم في أموال الناس وأعراضهم.

وغيرها من الاعتقادات التي تناقض الإيهان وتبطله.

## نواقض توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته:

فقد أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صفات وأسهاء، ونفى - سبحانه - كذلك عن نفسه صفات؛ فمن انتقص شيئاً مما أثبته الله لنفسه، أو أثبت لله تعالى شيئاً مما نفاه عن نفسه؛ فقد كفر، ومن الأمثلة على ذلك:

- إنكار أو جحد أسهاء الله، أو صفاته، أو بعض أسهائه، أو بعض صفاته، أو إثبات صفات الله عن نفسه.
- الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أو نفيها، أو جحد معانيها، أو تحريفها عن الصواب، وإخراجها عن الحق المراد بالتأويلات الباطلة، أو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله، ونعوت جلاله؛ الثابتة في الكتاب والسنة.
- تشبيه صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، أو وصفه تعالى بصفة يجب تنزيهه عنها، مثل: أن يزعم أن لله تعالى شريكاً، أو ولداً، أو يصفه سبحانه بالنوم، أو السنة، أو الغفلة.. إلى غير ذلك من صفات النقص التي تعتري ابن آدم.

## نواقض توحيد الله تعالى في ألوهيته:

توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أي: إفراده - جل وعلا - بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد كائناً من كان، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره تعالى.

أي: أن الله تعالى وحده هو المعبود بحق، وأن ما سواه من المعبودات كلها باطل لا تستحق أي شيء من العبادة.

فمن اعتقد غير هذا، أو قال قولاً، أو فعل فعلاً، ينافي هذا المعنى، أو أنكر حق الله تعالى في ألوهيته، أو انتقص شيئاً منه، أو صرف شيئاً منه لغيره؛ فقد كفر، وارتد عن الإسلام.

فأكثر الأمم السابقة، وأكثر الناس في الإسلام وقعوا في الشرك أو الكفر في توحيد الألوهية؛ لأنهم لم يكونوا ينكرون ربوبية الله تعالى؛ بل أقروا بأن الله تعالى هو الرب والخالق والرازق والمحي والمميت، ولكنهم صرفوا شيئاً من العبادة لغيره تعالى؛ فجعلهم الله في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة.

وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ هي غاية الخالق – جل جلاله – من خلق عباده، ولذلك هي موضوع الامتحان للعبادة في الدنيا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}

فكل اعتقاد، أو قول، أو عمل؛ يتضمن أحد هذين الأمرين يخرج صاحبه من الإسلام.

قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله} .

وقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {٢١} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لله أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}.

وقال: {مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}.

الأمثلة من نواقض الإيان في توحيد الألوهية والعبادة:

- عبادة أحد مع الله، أو دون الله، أو يدعي مع الله تعالى، وأن يستغاث بغيره سبحانه؛ في جلب خير، أو دفع ضر، أو يتوكل عليه، أو يستعاذ به، أو يخاف منه، أو يرجى، أو يخضع له، أو يتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادة، أو يطاع الطاعة المطلقة، أو يجب كحب الله تبارك وتعالى، أو يعظم كتعظيم الله تعالى؛ سواء كان هذا المعظم أو المدعو ملكاً، أو نبياً، أو ولياً، أو قبراً، أو حجراً، أو شجراً.
- الركوع، والسجود، والصوم، والطواف، والذبح، والنذر، والخشوع لغير الله تعالى.
  - الطاعة والانقياد لغير الله تعالى، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
- الاعتقاد بأن لشخص حق تشريع ما لم يأذن به الله تعالى؛ من التحليل والتحريم وسن القوانين.
  - الاعتقاد بأن شرع الله تعالى لا يصلح في هذا الزمان.

يكفر من أتى شيئاً من هذه النواقض، أو رضي بها، أو عمل بعضها، وإلى غير ذلك

من النواقض التي تخص توحيد العبادة.

#### نواقض عموم الدين:

الدين الإسلامي هو التشريع الإلهي؛ سواء كان من الاعتقادات، أو العبادات، أو المعادات، أو المعاملات، أو الأخلاق، وهو أوامر الله تعالى ونواهيه، وهو – سبحانه وتعالى – الذي يعلم ما يصلح لعباده وما يفسدهم؛ كيف لا وهو خالقهم سبحانه.

فالتشريع الإلهي؛ واجب وفرض على كل من يعقل، لا يجوز مخالفته البتة بأي شكل من الأشكال؛ لأنه الغاية والمقصود من خلق العباد، وإلا أصبح خلقهم عبثاً وهملاً.

ومخالفة أحد أوامر الله سبحانه، أو مخالفتها بالكلية؛ سواء عند الله تعالى، وكذلك الاعتراض على أوامره، أو على أحدها؛ اعتراض عليه سبحانه وتعالى؛ وهذا كفر وردة.

فإن مقتضى الإيهان به تنفيذ أوامره وترك نواهيه سبحانه، وواجب المسلم أمام شرع الله - عز وجل - التسليم والرضى لحكمه تعالى، بقول: (سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا) لا غير.

وهكذا كان شعار الصادقين مع الله تعالى؛ من الصحابة الكرام والتابعين العظام، وشعار من تبعهم من الصالحين الصادقين بإحسان إلى يومنا هذا، قال تعالى:

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهَّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ لِكُونَ {٥١} وَمَن يُطِعِ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ وَيَتَّقْهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}.

وأما دأب الكافر - ماضياً وحاضراً ومستقبلاً - هو الاعتراض والاستهزاء والطعن في تشريع الله سبحانه، قال تعالى: {وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ {٧} يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {٨} وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.

إذن الاعتراض وعدم الرضا بتشريع الله تعالى؛ كفر وردة.

وهذا الاعتراض والطعن يقتضي الاعتراض والطعن في صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكار ما جاء وأخبر به؛ وهو ناقض من نواقض الإيان وردة عن الإسلام.

وكذلك الاستهزاء بمن يعمل بهذا التشريع من المسلمين، أو الاستهزاء بهم بسبب تمسكهم بشعيرة من شعائره، أو معاداتهم من أجل ذلك؛ يكون كفراً وردة؛ لأنه محاربة لدين الله تعالى ومحادة له، وصد عن سبيل الله جل وعلا؛ لأن هذا الاستهزاء ينصرف في حقيقة الأمر إلى التشريع نفسه، ومن ثم إلى مبلغه صلى الله عليه وسلم ومن ثم إلى منزله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ {٢٩} وَإِذَا مَرُّواْ بِمِمْ يَتَغَامَزُونَ {٣٠ وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ {٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاء لَضَالُونَ {٣٢ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ {٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاء لَضَالُونَ {٣٢ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ {٣٤ فَالْيُومَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ {٣٤ عَلَى اللهُ وَمَا أُرْسِلُوا الأَرْائِكِ يَنظُرُونَ }

وقال: {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الحُيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بغَيْرِ حِسَابٍ}. وهذه النواقض تكون باعتقاد، أو قول، أو فعل أي أمر يمس دين الإسلام، أو تشريعه، أو رسوله، أو سنته صلى الله عليه وسلم؛ بطعن، أو تنقيص، أو استهزاء، أو تكذيب، أو شك، أو ريب، كل هذه الأمور تعتبر ناقضاً من نواقض الإيهان، وردة عن الإسلام.

وللزيادة في الإيضاح؛ نذكر بعض الأمثلة - على سبيل المثال لا الحصر - لأقسام نواقض الإيمان الثلاثة؛ الاعتقاد، والفعل، والقول.

#### الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:

ويكون بمجرد اعتقاد القلب، وإن لم يتكلم به، وإن لم يفعل شيئاً منه، وأسبابه كثرة نذكر منها:

١- الجحد، أو الشك في وجود الله سبحانه وتعالى، أو الاعتقاد بأن لله تعالى شريكاً
 في ربوبيته جل وعلا.

٢ - التكذيب أو الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجحد عموم رسالته،
 وختمه للنبوة، أو إنكار بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه بعد ثبوته.

٣- الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أوحى الله تعالى إليه
 وهو مأمور بتبليغه، أو بلغه لبعض المسلمين دون بعض.

٤- التكذيب أو الشك في شيء من أركان الإسلام الخمسة، أو أركان الإيمان الستة، أو الجنة أو النار، أو الثواب والعقاب، أو الجن أو الملائكة، أو شيء مما هو مجمع عليه؛ كالإسراء والمعراج، وغيرها.

و- إنكار شيء من القرآن، أو اعتقاد زيادة فيه، أو الاعتقاد أن للقرآن ظاهراً وباطناً، وأن باطنه يخالف ظاهره، وأن هذا الباطن مخصوص للبعض دون بعض.

٦- الإيهان بشريعة غير الإسلام، واعتقاد صلاحيتها للبشر، والعمل بها،
 وتطبيقها.

٧- اعتقاد عدم كفر الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين، أو الشك في كفرهم، أو موالاتهم على حساب الدين.

 $\Lambda$  – الاعتقاد بأن الكنائس بيوت الله – جل وعلا – وأن الله تعالى يعبد فيها، وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله، وطاعة له – سبحانه – ولأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.

جحد وجوب شيء معلوم من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس،
 والزكاة، والصوم، والحج وغيرها.

• ١ - اعتقاد تحريم مباح معلوم من الدين بالضرورة؛ كالبيع والنكاح، أو اعتقاد إباحة محرم معلوم من الدين بالضرورة؛ كالقتل، والزنا، والربا، أو إعطاء غير الله تعالى حق الأمر والنهي، وحق التحليل والتحريم، وحق التشريع، أو اعتقاد جواز الاحتكام إلى غيره تعالى.

١١ - تكذيب واحد من رسل الله تعالى، في أي أمر من الأمور الثابتة عنهم.

١٢ - ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها.

١٣ - الاعتقاد بأن البعض يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، وأنه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام.

١٤ - الاعتقاد بأن جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - ارتدوا، أو فسقوا؛ بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.

٥١ - الرضا بالكفر، والعزم على الكفر، أو تعليق الكفر بأمر مستقبل.

١٦ - من ضحك لمن تكلم بالكفر مع الرضا به.

١٧ - من شك في كفر من عمل الأعمال المكفرة الظاهرة التي استبان دليلها واتفق أئمة أهل السنة والجماعة عليها.

وغيرها من صور نواقض الإيمان الاعتقادية.

#### الثاني: نواقض الإيمان بالقول؟

1- سب الله تعالى، أو نسبه العيب إليه - جل وعلا - أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الرسل - عليهم السلام - أو سب الملائكة، أو سب دين الإسلام.

٢ - دعاء الأولياء والصالحين، والاستغاثة بهم عند الكرب والشدة، وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وكذلك الاستعاذة بهم.

٣- الاستهزاء بالله تعالى، أو بكلامه وكتابه (القرآن العظيم) ، أو سائر كتبه، أو بآية من آياته، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم مثل: الطعن في صدقه، أو في أمانته، أو عفته، أو الاستهزاء والاستخفاف به، أو بسنته صلى الله عليه وسلم.

وكذلك السخرية من أسماء الله تعالى، أو تنقصه، أو بوعده بالجنة أو وعيده بالنار؟ كقول بعضهم: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، لو شهد عندي الأنبياء والرسل بكذا ما قبلت شهادتهم، أو ما لحقنى خير منذ صليت، أو ما نفعتك صلاتك.

- ٤ القول: أنا لا أخاف الله. أو أنا لا أحب الله تعالى.
- ٥- القول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج.. إلخ.
- ٦- القول: إن الدين لا صلة له بالدولة، وسائر شؤون الحياة، أو إن تعاليم
   الإسلام لا تتناسب مع هذا الدين.
  - ٧- القول لمن عمل بدين الإسلام: أنت رجعي.
- ٨- القول: إن دين الإسلام وتعاليمه؛ هو سبب تأخر المسلمين، أو بلاد المسلمين.
  - ٩ قول شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته، أو لو كان نبياً ما آمنت به.
- ١٠ قول شخص عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم.
  - ١١ ادعاء الوحى، وإن لم يدع معها النبوة.
  - ١٢ قول الشخص: إن الله نقص من مالي، وأنا أنقص من حقه و لا أصلى.
- ١٣ قول من صلى في رمضان فقط، ثم قال: هذا أيضاً كثير، أو هذا يكفي وزيادة.
- ١٤ قول الفاسق إذا قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاة: لا أصلي حتى أجد حلاوة الترك.
- ١٥ من طعن في عدالة الصحابة، أو جمهورهم، كأن يقول عنهم: فساق، أو ضلال.
  - ١٦ من قال بألوهية على رضى الله عنه أو نبوته.

١٧ - ادعاء أن جبريل - عليه السلام - خان الأمانة؛ فأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم بدلاً من أن ينزله على على.

١٨ - قذف أم المؤمنين عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها - بها برأها الله تعالى منه من فوق سبع سموات.

إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام.

#### الثالث: نواقض الإيهان بالفعل:

١ - السجود لغير الله تعالى، والنذر لغير الله سبحانه، والذبح لغيره تعالى.

٢- السخرية باسم من أسماء الله تعالى، أو بأمره، أو وعيده، أو ذكر اسم الله تعالى
 عند تعاطى الخمر والزنا والدخان؛ استخفافاً.

٣- الاستهانة بالمصحف الشريف، أو إلقاؤه في القاذورات، أو دوسه بالقدم متعمداً، أو الإشارة إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة؛ إشارة استهانة، أو قراءته على ضرف الدف على سبيل الاستخفاف، وهكذا فعل أمثال هذه الأشياء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤ - الطواف بالأضرحة وقبور الأولياء والصالحين؛ من أجل التقرب إليهم.

و- إظهار المقت والكراهية عند ذكر الله تعالى، أو عند ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عند ذكر الإسلام، أو عند الدعوة إليه.

٦- لبس شيء من شعائر الكفار؛ كالصليب، أو قلنسوة المجوس، ونحوه مما هو
 خاص بشعائرهم الدينية؛ عالماً، عامداً، راضياً بذلك.

٧- مشاركة أهل الكفر في عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها.

- ٨ هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يفعل فيها من العبادة.
- ٩ بناء دور العبادة للكفار، أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء الكنائس ونحوها.
  - ١٠ أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر.
    - ١١ تعلم السحر، وتعاطيه، وتعليمه.
    - ١٢ الإعراض التام عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به.
- ١٣ عدم تكفير الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين، وموالاتهم، أو إظهار موافقتهم على دينهم، والتقرب إليهم بالأقوال والأفعال والنوايا.

14 - عدم إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع: كالحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع المخالف لشرع الله، وتطبيقه، والإلزام به: فمن شرع حكماً غير حكم الله تعالى، وحكمه في عباده، أو بدل شرع الله تعالى، أو عطله، ولم يحكم به، واستبدل به حكماً طاغوتياً وحكم به؛ فهذا كفر أكبر، لأنه ناقض من نواقض الإيهان وردة عن الإسلام.

ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأن فعله إباء وامتناع عن الالتزام بشرع الله تعالى، وتشريع من دون الله، وكره واحتقار لما جاء به الله، ودليل على تسويغه اتباع غير شرع الله، ولو لم يصرح بلسانه؛ لأن لسان الحال أقوى من لسان المقال.

وذلك لأن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الله تعالى؛ فهو حق خالص لله وحده لا شريك له؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين ما شرع الله؛ فقد نازع الله فيها عليه وسلم؛ فمن شرع من دون الله، أو ألزم الناس بغير شرع الله؛ فقد نازع الله فيها

اختص به سبحانه وتعالى، وتعدى على حق من حقوقه، وأعاره لنفسه، ورفض شريعة الله؛ فهذا العمل شرك بالله تعالى، وصاحبه مشرك ضال ضلالاً بعيداً.

وأما من تحاكم إلى الطاغوت، أو حكمه في نفسه، أو في غيره؛ ثم ادعى الإيمان؛ فهذه دعوى كاذبة لا وزن لها عند رب العالمين؛ لأن الله تعالى جعل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان ومقتضياته.

١٥ - ترك الصلاة - وإن كان مقراً بوجوبها - من الكفر الأكبر المخرج من الملة عند بعض الفقهاء - ؛ لأن باعث الإعراض عن الطاعة بالكلية فقدان عمل القلب الذي هو شرط لصحة الإيمان.

والصلاة هي آكد الأعمال التي لا يصح إيمان العبد بدون شيء منها، وهي أعظم الواجبات وأدلها وأجلها.

وهي كذلك أعظم قرينة دالة على إسلام المرء؛ تمنع من تكفيره، أو إساءة الظن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته) خ .

هذه هي بعض نواقض الإيهان الاعتقادية، والقولية، والفعلية؛ التي يعتبر العبد بملابسة أحدهما كافراً كفراً خرجاً من الملة؛ إذا وقع في أحد صورها.

وإن السخرية والاستهزاء بشيء مما سبق من نواقض الإيهان، ولو على سبيل المزاح فهو كفر؛ لأنه يدخل في باب الاحتقار والاستخفاف، مما يجعل التلفظ بتلك الأقوال ردة عن الإسلام.

فيجب على كل مسلم أن يحتاط لدينه؛ فلا يتلفظ بشيء فيه ما يخرج به من الدين؛

كما يجب على من وقع منه شيء من ذلك؛ النطق بالشهادتين فوراً، والاستغفار والندم على ما صدر منه، والعزم على أن لا يعود لمثله أبداً، قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} .

قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً؛ يهوي بها سبعين خريفاً في النار) ت.

وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق) خ.

أسباب عدم الإيمان بالدين؛ موانع عديدة، واقعة من جمهور البشر، منها:

١ - الجهل بالإيمان

٢- الحسد والبغي كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون؟
 تقديماً للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على نعمة الإيمان.

وقد منع هذا الداء كثيراً من رؤساء قريش كها هو معروف من أخبارهم وسيرهم، وهذا الداء في حقيقة الأمر ناشئ عن داء آخر، وهو الكبر.

٣- الكبر

٤ - الإعراض عن الحق والإيمان

٥- رد الإيمان بعد معرفته: رد الإيمان بعد ما تبين؛ فيعاقب العبد بانقلاب قلبه

ورؤيته الحسن قبيحاً والقبيح حسناً، قال تعالى: {فَلَيَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}.

لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم: {اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الله }.

٦ - الانغماس في الترف والإسراف في التنعم

٧- احتقار الحق وأهله

٨- الفسق: فالفسق أكبر مانع من قبول الحق علماً وعملاً، قال تعالى: {كَذَلِكَ
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}.

والفسق: هو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان.

والله تعالى لا يزكي من كان هذه حاله؛ بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عناداً وضلالاً، وتكون حركاته كلها شراً وفساداً؛ فالفسق يقرنه الباطل، ويصده عن الحق؛ لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع؛ فلابد أن ينقاد لكل شيطان مريد: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ }.

٩ حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس؛ فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه.

• ١ - تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين: زعم هؤلاء الماديون: أن البشر لم يبلغوا الرشد، ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة، وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد.

## أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع

لا شك في أن للعقيدة التي يحملها الإنسان أثرًا في توجيه سلوكه وتصرفاته، وأن أي انحراف في هذه العقيدة ، يبدو جليا بينا في سلوك وحياة الإنسان العملية والخلقية ، ومن ثم يؤثر ذلك بشكل ملموس في حياة المجتمع ؛ لأننا لا نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده .

## أثر عقيدة التوحيد في الفرد:

١- العقيدة تهب صاحبها عزة النفس ؛ لما يشعر به من معية الله تعالى، لقوله سبحانه وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِين} ، ومن كانت هذه عقيدته فلن يستكين ولن يستعبد لغير الله تعالى.

٢- رجل العقيدة رجل يحتكم إلى كتاب الله ولا يستبدل به حكمًا آخر، ويرضى بحكم الله ولو كان الحق عليه؛ لقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجُدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهاً}.

وغير المؤمن يحتكم لقانون البشر الجائر قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجُاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهَّ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ}.

٣- رجل العقيدة رجل نشيط عامل منتج، لا يتكاسل ولا يتواكل، حريص على الوقت، لعلمه أن الله سائله عن عمره وعمله، فهو يعبد ربه باتقانه عمله كما يعبد ربه بالصلاة والصيام، لقوله سبحانه: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل الله }.

٤ - رجل العقيدة عنده إيثار وتضحية وشجاعة، لا يخاف من بذل الروح والمال؛

لأنه يرى أن ذلك عبادة لله، وغيره يحسب أن دفع الزكاة ضريبة، وأن الجهاد بالمال خسارة وبالنفس إلقاء في التهلكة، فيحسب أن الرزق والأجل بيده، فالبذل يفقر والجهاد يقصر العمر.

والمؤمن يعلم أن كل ذلك بيد الله وأن روحه وماله ملك لدينه وعقيدته، يبذلها عند الطلب، لإيهانه بقوله تعالى: {مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ} ، وقوله تعالى: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون} ، وقوله تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون}.

٥- رجل العقيدة عنده سعة نظر ووضوح في الهدف؛ لأن عقيدته الصحيحة تجيبه على كل سؤال من الأسئلة التالية: من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب؟ فهو يرى نفسه إذن أنه لم يخلق عبثًا لقوله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} ، إنها خلق لعبادة الله القائل: {وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون}.

وغير المؤمن محتار في الأسئلة السابقة، ممزق النفس، نظره ضيق، وهدفه غير واضح، يمثل هذا عمر الخيام في قصيدته التي يقول فيها:

لبست ثوب العمر لم أُستَشر ... وجرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنضو الثوب عني ولم ... أدر لماذا جئت أين المفر؟ وهذا الشاعر أبو ماضي المحتار يردد فلسفتهم في ديوان الطلاسم:

جئت، لا أعلم من أين، ولكنّي أتيت ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت

وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقى؟ لست أدرى! أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حرّ طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أننى أدرى ولكن... لست أدرى! وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور أأنا السّائر في الدّرب أم الدّرب يسير أم كلاّنا واقف والدّهر يجري؟ لست أدرى! ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين أتراني كنت أدرى أنّنى فيه دفين وبأنى سوف أبدو وبأنى سأكون أم تراني كنت لا أدرك شيئا؟ لست أدرى!

أترانى قبلها أصبحت إنسانا سويا

أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيّا ألهذا اللّغو حلّ أم سيبقى أبديّا لست أدري... ولماذا لست أدري؟ لست أدري!

إن يك الموت رقادا بعده صحو طويل فلهاذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرّحيل؟ ومتى ينكشف السّرّ فيدري؟..

لست أدري!

إن يك الموت هجوعا يملأ النفس سلاما وانعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما فلهاذا أعشق النوم ولا أهوى الحهاما ولماذا تجزع الأرواح منه؟...
لست أدرى!

أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة فخلود أم فتاء ودثور أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور أصحيح أنّ بعض الناس يدري؟.. لست أدرى!

إن أكن أبعث بعد الموت جثهانا وعقلا أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا أترى أبعث كهلا أم ترى أبعث كهلا ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي؟.. لست أدري!

٣- والعقيدة توقظ الضمير فتجعله مراقبًا لله دائمًا لا يعتريه ضعف ولا يتبدل بالأمكنة والأزمنة؛ لأنه مستند لعقيدة سليمة، فهو في حذر دائم ضد الشر وبواعثه، وضد النفس وشهواتها، وضد الشيطان ونزغاته، لقوله تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّا}.

لذلك عندما عمرت العقيدة الضهائر والقلوب، صلح الظاهر والباطن حتى كأن على كل إنسان شرطيًّا يراقبه لإيهانهم بقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد} ، وبقوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} ، وبقوله تعالى: {إِنَّ اللهُّ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاء} ، وبقوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَسْةٍ إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَسْةٍ إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} ، فضمير المسلم إذن لا يعتمد على المراقبة الخارجية، بل هو نفسه مراقبة داخلية وحراسة مستمرة تمنع صاحبها عن اقتراب المعاصى ولو أتيحت له بعيدًا عن الأنظار.

٧- يمتاز رجل العقيدة عن غيره بأنه مطمئن البال، مستريح الفكر، غير قلق على
 المستقبل و لا تمزق الأوهام نفسه؛ لأن له هدفًا يسعى إليه ومثلًا أعلى يطلبه، ألا

وهو نيل رضوان الله وجنته.

وهو واثق أنه على الحق ولن يتسرب اليأس والقنوط إلى نفسه مها واجهته من أخطار؛ لإيهانه بقوله تعالى: {إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ ۖ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ} ، وبقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُون} ، وبقوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْراً}.

هذه الطمأنينة والثقة يفقدها غير المؤمن ولا يعوضها الغنى والترف لما نرى من كثرة حوادث الانتحار والتمزق النفسي في أكثر الدول غنى ورفاهية.

٨- رجل العقيدة عنده قيم وموازين ثابتة يزن بها الناس وهي موازين عقيدته الثابتة، فالحق فيها حق والباطل باطل، والرذيلة فيها رذيلة والفضيلة فضيلة من عهد آدم إلى يومنا هذا، لقوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْبِيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْبِيزَانَ}.

فالمؤمن إذن ذو شخصية ثابتة، ومن موازينه في الناس قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُم} ، ومن موازينه في الخسارة قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْحُاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة}. ومن موازينه في الربح قوله تعالى: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ}.

٩- رجل العقيدة يوالي ويعادي لله، ويحب ويبغض لله، فلن يوالي عدو الله ولو كان أباه أو ابنه، ولن يعادي ولي الله ولو كان بعيدًا منه، ولن يحب من أبغضه الله، كما أنه لن يعادي من أحبه الله، كل ذلك لإيهانه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيهَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ كَفُرُوا بِهَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحُقِّ}.

• ١ - رجل العقيدة تتوازن فيه الروح والعقل والجسم، فلا يطغى فيه جانب على جانب، فلا هو مفرط في الروحانية المعذبة لجسده والملغية لعقله، ولا هو مفرط في العقل حتى يحكِّمه في الوحي والشرع، ولا هو مفرط في التربية الجسمية حتى يرتد كبهيمة هدفها الطعام والشراب كما تعتبره المذاهب المادية، وشعارهم في ذلك:

إنها الدنيا طعام وشراب ومنام ... فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام وهم في هذا كما وصفهم سبحانه وتعالى بقوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُم}.

فالعقيدة توازن في الإنسان بين عقله وروحه وجسمه، فتجعله إنسانًا سويًا، والمذاهب المادية التي ألغت اعتبار الروح جعلته نصف إنسان، ومن هنا يحصل القلق والاضطراب والحيرة والتمزق النفسى.

#### أثر العقيدة في سلوك المجتمع

إن ما تقدم من تأثير العقيدة في سلوك الفرد هو كذلك تأثير للعقيدة في المجتمع، لأن الأفراد هم لبنات المجتمع، فصلاحهم صلاحه وفسادهم فساده، وكل جهد لتربية الفرد الصالح على العقيدة، هو جهد أصيل لتكوين المجتمع الصالح، لما يوجد من علاقة وثيقة بين الفرد والمجتمع.

وليس من السهل أن تؤثر عقيدة ما في الفرد دون أن ينعكس ذلك على المجتمع ولو على المدى البعيد؛ ولذلك كان صلاح المجتمع بعد تطهير العقيدة من الشوائب الدخيلة عليها معتمدًا على تطهيره مما شانه من أعمال يقوم بها أفراده مناقضة للعقيدة.

نلخص أبرز آثار العقيدة في المجتمع: -

١- أمة العقيدة أعرق أمة في التاريخ، وتاريخها حافل بالوقائع والتجارب، قادتها الرسل، وقد بين الله للمؤمنين أمتهم الواحدة من اتباع الرسل بقوله تعالى في نهاية عرض قصص الأنبياء مع أقوامهم المكذبين: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} ، وأول قائد لهذه الأمة العريقة هو آدم عليه السلام - وآخر قادتها وأجلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم من سار على نهجه إلى يوم الدين.

هذا التراث الكبير والتجارب العميقة تشكل الذخيرة الحية لأمة العقيدة، وهي الحضارة التي تملك الأمة أن تقدمها للإنسانية وهي واثقة ومطمئنة أنها ليست بحاجة لاستيراد القيم والأخلاق والعقائد من الأمم الكافرة؛ لأنها أمة متبوعة لا تابعة لغيرها.

٢- أمة العقيدة تتلقى للتنفيذ، لا مجال عندها للتردد ومخالفة الأوامر، فإذا نزل
 القرآن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء انقلب كل رجل إلى أهله يتلو عليهم ما أنزل
 الله تعالى، فيبادر الجميع لامتثال المأمور به واجتناب المنهى عنه.

٣- إن أمة العقيدة أمة لا تعيش لذاتها ومصالحها فقط، بل هي أمة ترى على عاتقها مسئولية إنقاذ البشرية مما هي فيه من الضلال، لأنها تشعر بنعمة اهتدائها إلى الله، لذلك تحب أن تهدي غيرها من الأمم.

إن أمة العقيدة تشعر بخيريتها على سائر الأمم، لا خيرية الجنس واللون، لكن

خيرية الدين والعقيدة انطلاقًا من قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ وَتَنْهُوْنَ عَنْ اللَّنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.

فأمة العقيدة تتعامل مع غيرها على هذا الأساس، وهذا هو الذي أخرج الصحابة – رضوان الله عليهم – من ديارهم وأموالهم يطوفون مشارق الأرض ومغاربها يهدون للنور الذي هداهم الله إليه، لا كها يزعم أعداء الله أنهم خرجوا طلبًا للقوت واستعهار الأمم والشعوب.

٤- أمة العقيدة هي الأمة الوحيدة التي يستوي فيها الناس جميعًا حاكمهم ومحكومهم، ويستطيع الفرد العادي فيها أن ينصح الحاكم دون هيبة من سلطانه؛ لأنه يعلم أن الحاكم منفذ للدين وحارس للشريعة، ولذلك كان علماء الإسلام يناقشون الحكام وينصحونهم وإن زلوا يحاكمونهم إلى الشرع.

٥- أمة العقيدة أمة عزيزة الجانب مصونة لا تقيم حربًا أو سلمًا إلا على أساس عقيدتها كما كان عمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أول مقدمه إلى المدينة مع غتلف الطوائف داخل المدينة وخارجها من المالك والإمارات، وإذا جاهدت أمة العقيدة فليس هدفها من الجهاد إراقة الدماء ونهب الأموال، إنها هدفها تحرير الإنسانية من الحكام الكفرة، الذين يحولون بين أمهم وبين الدين الحق.

إن أمة العقيدة تعلل كل وقائعها وانتصاراتها على ضوء عقيدتها، وكذلك إذا هزمت فإنها تقيس ذلك بميزان عقيدتها لتتعرف على عوامل هزيمتها مؤمنة بقوله تعالى: {إِنَّ اللهَّ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم}.

7- أمة العقيدة تقوم الروابط بين أفرادها على العقيدة؛ لأن الروابط الأرضية من الجنس واللون واللغة والأرض والمصالح المشتركة، روابط ليس للإنسان فيها اختيار، فهو لن يستطيع اختيار جنسه ولونه ولغة قومه والأرض التي يولد فيها، وهذه الروابط الأرضية لا تدوم، فسَرعان ما يدب الخلاف بين أصحابها، أما رابطة العقيدة فهي أقوى وأقوم، ولذلك كان المجتمع الإسلامي الأول يضم العربي والفارسي والرومي والحبشي والهندي، هذه الجنسيات كلها يجمعها اسم الأمة الإسلامية، بدون فوارق عرقية أو طبقية.

لقد قامت الإمبراطورية الرومانية قديمًا على أساس طبقي: العبيد والأشراف، وتقوم الشيوعية حاليًا بالتفريق بين العمال وأصحاب رءوس الأموال، وكذلك المجتمعات الغربية تفرق على أساس العرق واللون، وهذا ما يؤكد أنه ليس هناك مجتمع عالمي إنساني مفتوح لكل أبناء البشرية غير مجتمع العقيدة الإسلامية.

لذلك لما شعر أعداء الأمة الإسلامية بالخطر، وتنبهوا لسر قوتها، لجأوا لتحطيم هذه القوة بإقامة أصنام سموها الوطن والقوم والجنس وهي التي ظهرت على مدى التاريخ باسم الجنسية الطورانية أو القومية الفرعونية والفنيقية والفارسية والعربية، وغيرها من الأسهاء والشعارات التي لم تلق رواجًا إلا عندما ضعفت العقيدة في النفوس، فأصبحت هذه الأصنام والشعارات مقدسات ويعتبر الخارج عليها كافرًا بوطنه وقوميته خائنًا لبلده يجب محاربته والقضاء عليه.

٧- مجتمع العقيدة مجتمع يفتخر بأصله ويعتز بانتسابه لآدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وكل ما في الكون مسخر لخدمته ونفعه لقوله تعالى: {وَسَخَّرَ

لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَمْهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} ، وقوله تعالى: {اللهُّ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} ، وقوله تعالى: {اللهُّ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْسَ وَلِبَعْتَكُمْ تَشْكُرُونَ، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ بَعِيعاً مِنهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرُوا أَنَّ اللهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}. هذا المجتمع لا تساويه المجتمعات التي تعلم أفرادها أن أصلهم قرد أو حيوان أحط من القرد، وأن كل ما في الكون عدو له ويقف أن أصلهم قرد أو حيوان أحط من القرد، وأن كل ما في الكون عدو له ويقف ضده، فهو في صراع مع الكون ويعتبر أن أي اكتشاف علمي إنها هو تغلب على الكون وقهر للطبيعة، بينها مجتمع العقيدة يرى أن من واجبه الاهتداء لهذه السنن والاستفادة منها، وأن الإنسان مها بلغ في العلم فهو من تعليم الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم.

٨- مجتمع العقيدة مجتمع قوى متهاسك يشد أفراده على أيدي بعضهم بعضًا كأنهم بنيان مرصوص، آمالهم وآلامهم واحدة؛ لأنها نابعة من عقيدتهم، وكلهم يسعون لتحقيق العدل والمحبة والأخوة، ليعيش كل فرد في هذا المجتمع آمنًا على دينه وروحه وعقله وماله وعرضه، ولكل فرد في المجتمع العقيدة حق العمل، وإلا فالدولة توفر الضروريات للعاجزين عن العمل وللذين لا يجدون ما يكفيهم.

نذكر فيها يلي أمثلة من أبرز آثار العقيدة على سبيل الاختصار فنبدؤها:

١ - سحرة فرعون يقولون له بعد أن هددهم لما آمنوا بموسى ما قاله تعالى عنهم:
 {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الحُيَاةَ الدُّنْيَا، إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} ، ويصبرون للصلب والتقطيع حتى الموت، ونالوا الشهادة صابرين.

٢- أصحاب الأخدود يلقون الموحدين في النار فيموتون فيها، حتى لا يكفروا وقد ذكرهم القرآن بالثناء عليهم وذم من عذبوهم فقال: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الحُمِيدِ، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الحُمِيدِ، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَمْارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ}.
الأَمْارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ}.

٣- عندما استشار يهود بني قريظة أثناء الحصار أبا لبابة فأشار لهم بأنه الذبح قال: "والله مازالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم"، ثم انطلق إلى المسجد فربط نفسه بعموده حتى نزلت توبة الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤ - عمير بن سعد في حجر زوج أمه جلاس بن سويد بن الصامت، فقال جلاس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة نابية، فقال عمير: "يا جلاس، إنك لأحب الناس إليّ وأحسنه عندي يدًا، وأعزه أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صمت ليهلكن ديني ولأحدهما أيسر على من الآخر، ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم".

٥- الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- يطلب منه المأمون أن يقول بخلق القرآن فيرفض، فيسجنه ببغداد مقيدًا بالسلاسل، ويأتي المعتصم بعد المأمون فيزيد البلاء

بالضرب والسحب ويتناوب عليه الجلادون وبعضهم يقول: يا أمير المؤمنين: دمه في عنقي ليغريه بقتله، ولا يزيد الإمام أحمد على قوله: "أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، ويبقي في السجن ثلاثين شهرًا يقاوم السلطان، حتى انتصر رحمه الله عليهم بغير جيش ولا سلاح، إلا سلاح الإيهان والصبر والتمسك بالعقيدة الصحيحة، فكانت فتنته -رحمه الله- نهاية لهذا المذهب، فمن زمانه دفنت هذه العقيدة في بطون الكتب فأصبح حب أحمد شعار أهل السنة.

7- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يحاسب غازان التتري رابع ملك مسلم من التتار الذي احتل دمشق حتى شرد أهلها وبقي شيخ الإسلام بفئة قليلة فخرج إليه وقال له: "أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضٍ وإمام ومؤذن، فعلام تغزو بلادنا؟ أبوك وجدودك كانوا كافرين وما غزونا بعد أن عاهدونا وأنت عاهدت فغدرت".

ولما قدم له غازان الطعام رفض أكله قائلًا: "نهبتم أغنام الناس وطبختموها بأشجار الناس".. ودار بينه وبين غازان جدال طويل لم يخش فيه سلطانه وهيبته.

وإليك ترتيب الاحاديث الواردة في الكتاب:

أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا الناس، من قال: لا اله إلا الله، صَادِقاً بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ » فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عُمر رضي الله تعالى عنه فبشروه، فردَّهُم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَدَّكُمْ؟ » قالوا: عمر، قال: «لِمَ رددتهم يا عُمر؟ » قال: إذاً يتكل الناس يا رسول الله

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللهمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرْضِينِ وَمَا أَفَلَتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ الأَرْضِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَبْغَى عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِللهَ غَيْرُكَ ولاَ إِللهَ إِلاَ أَنْتَ

إذا حدثتكم بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل، إن العبدَ المسلم إذا قال: سُبْحَانَ الله وَالله وَالله أَكْبَرُ، وَتَبَارَكَ الله، قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكُ، فَجَعَلَهُنَّ تَعْتَ جَنَاحِه، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِنَّ فَلا يَمُرُّ عَلى جَمْعٍ مِنَ الملائكة عَلَيْهِنَّ مَلَكُ، فَجَعَلَهُنَّ تَعْتَ جَنَاحِه، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِنَّ فَلا يَمُرُّ عَلى جَمْعٍ مِنَ الملائكة إلاَّ استغفروا لقائلهنَّ حتى يجيءَ بهنَّ وجة الرحمان تَبَارَك وتعالى، ثم قرأ عبد الله: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)

إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُول الله، أمن الحسنات لا اله إلا الله؟ قال: «هِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ

إِذا قَالَ العَبْد أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ الله يَا ملائكتي علم عَبدِي أَنه لَيْسَ لَهُ رب

## غَيْرِي - أشهدكم أَنِّي قد غفرت لَهُ

إِذَا قَالَ اللَّوَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا الله إلا الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ إِلله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله مِنْ قَلْبِهِ لَخَلَ الجُنَّة

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجُنَّةِ فارْتَعُوا: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَمَا رِيَاضُ الجُنَّةِ؟ قالَ: المَسَاجِدُ، قُلْتُ: ومَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلا اله إلا الله وَالله أَكْبَرُ

اذْهَبْ بنعلي هَاتين فَمن لقِيت وَرَاء هَذَا الحُائِط يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُسْتَيْقنًا بَهَا قلبه فبشره بالجُنَّةِ

اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنه من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله موقنا أَو مخلصاً فَلهُ الجُّنَّة

ارْفَعوا أَيْدِيَكُمْ فَقولوا: لا اله إلا الله »، قال شداد بن أوس، رضي الله عنه: فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده، ثم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده، ثم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحُمْدُ لله، اللهمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَني بِها وَوَعَدْتَني عَلَيْها وَسَلَّمَ: «أَبُشروا فَإِنَّ الله قَدْ الجُنَّة، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المُيعادُ»، ثم قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُشروا فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى اللهَّ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الجُنَّةِ

أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى اللهَّ بِهِمَا عَبْدُ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْحُنَّةَ

أَشْهَدُ عندَ الله لا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وأَنِّي رسولُ الله صِدْقاً مِنْ قلْبِهِ ثمَّ يُسَدِّدُ إلاَّ سَلَكَ في الجنَّةِ

أَطاعَ بِهَا قَلْبَهُ، وذَلَّ بها لِسَانَهُ

اعلم أنه من مات يشهد أن لا اله إلا الله دخل الجنة

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اله إلا الله، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لله

أَفْضَلُ الْكَلام أَرْبَعٌ: سُبْحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

أَفْضَلُ الكَلاَمِ بَعْدَ القُرْآنِ، وَهي مِنَ القُرْآنِ أَرْبَعٌ، لا يَضُرُّكَ بَأَيِّمِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ الله، والحَّهُ أَكْبَر

### أَفْلح إِن صدق

أَقَالَ: لا اله إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟ » قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ: أقالها أم لا » فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذِ

أكثروا من قول لا اله إلا الله

أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ؟: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِله إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ،

وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وأَبُوءُ إلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ إلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَعْرَفِي بِذُنُوبِي، فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ أنْتَ، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ أنْتَ، لاَ يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلاَ يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ

أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوراً لَكَ؟ قَالَ: قُلْ لا اله إلا الله العَلِيمُ الكَرِيمُ، لا اله إلا الله، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالله الْعَظِيمُ، لا اله إلا الله، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

أَلَا أُنبَّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ ذِكْرُ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ

أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله؟» قال الأنصاريُّ: بلى يا رسول الله، ولا شَهادَةَ لَهُ، فقالَ رسول الله عليه وسلم: «أَليْسَ يَشْهدُ أَنَّ محمدًا رَسُولُ الله؟» قَالَ: بلى يا رسول الله، ولا شَهادَةَ له، قال: «أَليْسَ يُصَلِّي؟» قال: بلى يا رسول الله، ولا صَلاةَ لهُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُولئِكَ النِّدِينَ نَهاني الله عنهُمْ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا الله. وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِهَا جِئْتُ بِهِ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله أَمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناسَ حتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا اله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، ويُقْيموا الصلاة، ويُؤْتوا الزَّكاة. فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا مِنِّى دِماءَهُم وأمواهُم

## إِلاَّ بِحَقِّ الإِسلام، وحسابُهُم عَلَى الله

أُمِرَّتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا اله إلا الله، فَمَنْ قَالَ لا اله إلا الله عَصَمَ مِنَّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسابُهُ عَلَى الله

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لله. والحُمْدُ لله. لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ». قَالَ: أُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». وَإِذَا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحْنَا وَأَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللَّكُ للله

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً؛ يهوي بها سبعين خريفاً في النار

#### إن الرقى والتهائم والتولة شرك

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الكَلامِ أَرْبَعاً: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً، وَمَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ومَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ومَنْ قَالَ الله أَكْبَرُ مِنْ قِبَل نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً، وحُطَّتْ عَنْهُ ثَلاثُونَ سَيِّئَةً

إِنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هاذا شَيْئاً؟ وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَثَنْكِرُ مِنْ هاذا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ

فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَع هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَتُقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءٌ

إِنَّ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا عَلَيْهَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحُافِظُونَ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ فَيُبُهَتُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَتُحْرَجُ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَتُحْرَجُ لَهُ فِيقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَتُحْرُوهُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضِرُوهُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضِرُوهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيْقُالُ إِنَّكَ لَا يُظَلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ فَيْقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْمُ طَاشَتُ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلُتُ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللهَ اللَّهُ حَمَّدُ الرَّحِيم

إِنَّ اللهُّ لاَ يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ المَّارِدَ المُتَمَرِّدِ، الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى الله وَأَبِي أَنْ يَقُولَ: لا اله إلا الله

إِنَّ الْمُسْلِمَ فِي ذِمَّةِ الله مُنْذُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّه تبارَكَ وتعالى، فإنْ وَالْفَ الله بشَهَادَةِ أَنْ لا اله إلا الله صَادقاً، أَوْ بِاستغفارٍ، كُتِبَ لَهُ براءَةٌ مِنَ النّارِ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى المَشْعَرَ الحُرامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ. قال عُثْمانُ وَسُلَيْمانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ. زَادَ عُثْمانُ: وَوَحَّدَهُ

أَن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى الْفِطْرَةِ». ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا الله إلا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ

أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأَن يكون الله وَرَسُوله وَأَن يكون الله وَرَسُوله أحب إِلَيْك مِمَّا سواهُمَا ...

أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الحُمْدَ لله، وَسُبْحَانَ الله، ولا اله إلا الله، والله أكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنَ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هذِهِ الشَّجَرَةِ

إِنَّ لا اله إلا الله كلمةٌ على الله كريمةٌ، لها عندَ الله مكانٌ، وهي كلمةٌ مَنْ قالها صادقاً أَدْخَلَهُ الله بها الجنة، ومَنْ قالها كَاذِباً حَقَنَتْ دَمَهُ وأَحْرَزَتْ مَالَهُ، ولَقِيَ الله غَداً فحاسَنَهُ

إِنْ يَرْزُقْكِ الله شَيْئاً يَأْتِكِ، وسَأَدُلُّكِ عَلى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبجي الله ثلاثاً وثَلاثينَ، وكَبِّرِي ثَلاثاً وثَلاثينَ، واحْمَدِي أَرْبَعاً وثَلاثينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ، خَيْرٌ لَكِ مِن الخَادِم، وإِذَا صَلَّيْتِ الصُّبْحَ فَقُولِي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ، وعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلاةِ المَعْرِب، فِانَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَكْتَبُ عَشْرَ حَسَناتٍ، وَتَحُطُّ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعَتْقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعَتْقِ مَنْهُنَ ثَكْتَبُ عَشْرَ حَسَناتٍ، وَكُلُّ اللهِ اللهُ يَكُونَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعَتْقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ يَكُونَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَعَتْقِ مَنْ وَلَذِ إِسْمَاعِيلَ، ولا يَحِلُّ لِذَنْبِ كُتِبَ ذَلِكَ اليَوْمَ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَقَبَهُ مِنْ وَلَذِ إِسْمَاعِيلَ، ولا يَحِلُّ لِذَنْبِ كُتِبَ ذَلِكَ اليَوْمَ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَا يَكُلُ لَا يَعْمَ وَلَا لَكُومَ أَنْ يُدُورِكَةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

الشَّرْكُ، لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وهو حَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدْوَةً إِلَى أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ومِنْ كُلِّ سُوءٍ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَرأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنوبَ كلَّها لمْ يَتُركُ مِنْ الله عليه وسلم فقال: أَرأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنوبَ كلَّها لمْ يَتُركُ حاجةً ولا دَاجَةً إِلاَّ أَتَاها، فهلْ لذلكَ مِنْ تَوبةٍ؟ قال: «فهل أَسلمت؟» قال: أَما أَنا فَاشْهدُ أَنْ لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأَنَّكَ رسولُ الله، قال: «نعم تَفْعلُ الخيراتِ وتَتْركُ السَّيئاتِ، فيجعلهنَّ الله لكَ خيراتٍ كُلَّهنَّ» قال: وغدراتي وفَجَراتي؟ قال: «نعم» قال: الله أَكْبَرُ فها زَالَ يُكبِّر حتى توارى

إنه من قال: لا اله إلا الله أَوْجَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ

أَنَّهُ مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَلَهُ الجِّنَّةُ

أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت

أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك إنّي لأرجو ألا يَمُوت أحد يشهد أن لَا إِلَه إِلّا الله مخلصا من قلبه فيعذبه الله عز وَجل

إِنِّي لأَعْلَم كَلَمَة لَا يَقُولَهَا عبد حَقًا من قلبه فَيَمُوت على ذَلِك إِلَّا حرمه الله على النَّار: لَا إِلَه إِلَّا الله

أُومَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْم مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلاً؟».قالوا: يا رسول الله،

ومن يستطيع أن يعملَ في كل يوم مثل أُحُد عملاً؟! قال: «كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ» قَالُوا: يا رسول الله، ماذا؟ قال: «سُبْحَانَ الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والحَمْدُ لله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، ولا اله إلا الله أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، والله أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا اله إلا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ الله إِنْ قُتِلْتُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «فِي الجُنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ، مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: لا اله إلا الله، وسُبْحَانَ الله، والحَمْدُ الله، واللهُ أَكْبَرُ، والوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوْتُ لِلِمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ

بينها أَنا أَسِيْرُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ هبطَتْ بهِ راحلتُه من ثنيَّة، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ وَحْدَهُ، فَلَيَّا أَسْهَلَتْ بهِ الطريقُ، ضَحكَ وكبَّر، فكبرنا لِتكبيره، ثمَّ أدركناهُ وكبَّر، فكبرنا لِتكبيره، ثمَّ أدركناهُ فقال القومُ: يا رسول الله، كبرنا لتكبيرِك، ولا ندرِي مِمَّ ضحكت! فقال صلى الله عليه وسلم: «قاد الناقة ليْ جبريلُ عليهِ السلام، فليَّا أَسْهَلْتُ التفَتَ إِليَّ فقال: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ له دَخَلَ الجنَّة، فَضَحِكْتُ وكبَرْتُ رَبِّي، ثمَّ سَارَ رتوةً، ثمَّ التَفَتَ إِليَّ فقال: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمْتكَ أَنهُ مَنْ قَالَ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ له دَخَلَ الجنَّة، فَضَحِكْتُ وكبَرْتُ رَبِّي، ثمَّ سَارَ رتوةً، ثمَّ التَفَتَ إِليَّ فقال: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمْتكَ أَنهُ مَنْ قَالَ لا اله

إلا الله وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ دَخَلَ الجِنَّة، وقَدْ حَرَّمَ الله عليهِ النارَ، فضَحِكْتُ وكَبَّرتُ ربِّي، فَفَرِحْتُ بذلِكَ لأُمَّتِي

التَّسْبِيحُ نِصْفُ اللِيزَانِ، والحُمْدُ لله يَمْلَؤُهُ، وَلا اله إلا الله لَيْسَ لَهَا دُونَ الله حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إلَيْهِ

تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ المُكْتُوبَةَ. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المُفْرُوضَةَ. وَتَطُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هاذا شَيْئاً أَبداً، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هذا

تَعِسَ عبدُ الدِّينارِ وعبدُ الدِّرهمِ وعبدُ الخَميصةِ: إن أعطِيَ رضيَ وإن لم يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وانتكَسَ، وإذا شِيكَ فلا انتقَشَ

ثَلَاث من كن فِيهِ وجد بِهن حلاوة الْإِيمَان: من كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِلَيْهِ مِمَّا سواهُمَا، وَمن أحب عبدا لَا يُحِبهُ إِلَّا لله، وَمن يكره أَن يعود فِي الْكفْر بعد إِذْ أنقذه الله مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى في النَّار

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيهان: أَنْ يَكُونَ الله ورسولُه أُحبَّ إليهِ مِمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحودَ في الكُفرِ كها يكرَهُ أَنْ سِواهُما، وأَنْ يَعودَ في الكُفرِ كها يكرَهُ أَنْ يُعودَ في الكُفرِ كها يكرَهُ أَنْ يُقذَفَ في النَّار

ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ

قَالَ: لا اله إلا الله، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله

ثمَّ يوضع لَهُ الْقبُول فِي الأَرْض

ثَمَنُ الْجُنَّةِ لا اله إلا الله

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا تركتُ حَاجَة ولا دَاجَةً إِلا أَتيت، قال: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؟» ثلاث مرات، قال: نعم، قال: «ذَاكَ يَأْتِي عَلَى ذَاكَ

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ \_ قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ \_ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (عَمِلَ هذا يَسِيراً، وَأُجِرَ كَثِيراً

جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ» قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيهاننا؟ قال: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا الله إلا الله

جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ في أُناسٍ من أَصحابه فيهمْ عمرُ بن الخطاب، رضيَ الله عنه، وأَدْرَكْتُ آخِرَ الحديثِ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ العَصْرِ لَمْ تَمَسَّهُ النّارُ» فقلتُ بيدِي هَكذا يحرك بيده أَن هاذا حديث جيد، فقال عمر بن الخطاب، رضيَ الله عنه،: لمَا فاتكَ من صَدْرِ الحديثِ أَجودُ وأَجْود. قلت: يا ابن الخطاب، فهاتِ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنه من شَهِدَ أَنْ لا

#### اله إلا الله دَخَلَ الجنة

خُذُوا جُنَّتِكُمْ» قَالُوا: بأبينا أنْتَ وأمنا يا رسول الله، أحضر عدو؟ قَالَ: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله، فِانَّهُنَّ مُقَدَّمَاتُ، وهُنَّ مُنْجِيَاتُ، وهُنَّ مُعَقِّبَاتُ، وهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِجَاتُ

خُذُوا جُنَّتُكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، مِنْ عَدُّو حَضَرَ؟ فَقَالَ: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ. قُولُوا: شُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا اله إلا الله، والله أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، فِانَّهُنَّ يُاتِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُسْتَقْدِمَاتٍ ومُنْجِيَاتٍ ومُجْنِبَاتٍ، وَهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثاً ثُمَّ قالَ: «لا اله إلا الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَديرٌ وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَديرٌ

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ؛ فَإِنّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ الله لَهُ

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً، وَالذَّاكِرَاتُ

الشَّرك فِي هَذِه الْأَمة أخْفي من دَبِيب النَّمْل على الصَّفَا فِي اللَّيْلَة الظلماء وَأَدْنَاهُ أَن

تحب على شَيْء من الجُور أو تبغض على شَيْء من الْعدل ...

شَفاعَتي لَِنْ شَهِدَ أَنْ لا اله إلا الله خُلِصاً يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسانَهُ وَلِسانَهُ قَلْبَهُ

عَلَيْكُمْ بلا اله إلا الله، والاسْتِغْفَارِ، فأكثِروا مِنهُما، فإنَّ إِبْلِيسَ قَالَ: أَهْلَكْتُ النَّاسَ بالذُّنُوبِ، وأهْلَكُونِي بِلا اله إلا الله والاسْتِغْفَارِ، فَليَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بالذُّنُوبِ، وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ بألاهْوَاءِ، وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ..

فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُّ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُّ

فَلَمَّا دَنَا صِلَى الله عليه وسلم مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهَ (
نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ الله وَوَحَدَهُ وَقَالَ: «لا الله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا الله إلا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا الله إلا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقال مِثْلَ هاذا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلى المَرْوَةِ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَة ، فَصَنَعَ عَلَى الصَّفَا عَلَى الصَّفَا

قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ. إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله قَالَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ابْنَ آدَمَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرْ لَكَ وَلَا أُبَالِ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَمَا لَا ثَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَمَا لَا ثَيْتَنِي بَقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي

قَالَ الله تَعَالَى: أَنا أَغْنى الشُّرَكَاء من عمل عملا أشرك فِيهِ معي غَيْرِي تركته وشركه

قالَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ: يا ربِّ عَلَمْنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قالَ: يا موسى قُلْ: لا اله إلا الله، قال: يا ربِّ كُلُّ عِبادِك يَقولُ هاذا، قالَ: قُلْ لا اله إلا الله، قالَ: قُلْ لا اله إلا الله، قالَ: لا إله إلاّ الله عنا ربِّ، إنّها أُرِيد شَيْئاً تَخُصُّني بِهِ، قالَ: يا موسى لَوْ كانَتِ لا إله إلا أنْتَ يا رَبّ، إنّها أُرِيد شَيْئاً تَخُصُّني بِهِ، قالَ: يا موسى لَوْ كانَتِ السَّمواتُ السَّبْعُ وعامِرُهُنَّ غَيْري وَالأَرْضِينَ السَّبْعُ فِي كَفَّةٍ وَلا اله إلا الله في كَفَّةٍ مالَتْ بهنَّ لا اله إلا الله

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال: «من شهد أن لا اله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هَلْ جَزَاء الإحْسَانِ إِلاَّ الإحْسَانُ) وقال «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «يقول هل جزاء من

#### أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة

قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة

قُلْ: اللهمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلاّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وإذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ»

قُلْ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله، فِانَّهُنَّ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وهُنَّ يَحْطُطْنَ الخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا، وهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ». وفي رواية: «خُذْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُنَّ البَاقِيَاتُ

قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَاتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا». قال: قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا اله إلا الله؟ قال: «هِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله

قيلَ يا رسولَ الله ، مَنْ أسعدُ الناسِ بِشَفاعَتِكَ يومَ القيامةِ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننتُ يا أبا هُريرةَ أن لا يَسْأَلني عن هذا الحديثِ أحدٌ أوَّلَ منكَ، لِما رأيتُ من حِرصِكَ على الحديث. أَسعدُ الناسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ من قال لا الله إلا الله خالِصاً مِن قَلبه، أو نفسِه

كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ الَّلَيْلِ قالَ: «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، الَّلهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، الَّلهُمَّ وَدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

كان إذا قَفَلَ من غَزوٍ أو حج أو عُمرةٍ يُكبِّرُ على كلِّ شرَفٍ من الأرضِ ثلاث تكبيراتٍ ثم يقول: «لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شَريكَ له، لهُ اللُكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيء قدير. آيبونَ، تائبونَ، عابدونَ، ساجدونَ، لربِّنا حامدون. صدَقَ اللهُ وَعده، ونصرَ عبدَه، وهزَم الأحزابَ وحدَه

كان يقول عند الكرْب: لا اله إلا الله الْعَظِيمُ الحُلِيمُ، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْسِ اللهِ اللهِي

كان يقول في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكتوبةٍ: «لا اله إلا الله وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، لهُ الْملكُ وَلهُ الْملكُ وَلهُ الحَمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قَدير. اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيت، ولا مُعطِيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ

كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الله إلا الله، وَلاَ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، لا اله إلا الله عُلْطِينَ لَهُ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ. لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحُسَنُ. لا اله إلا الله مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِمِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ

كان يَقُولُ: «لا اله إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُول: ُ «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هِرقلَ: تعالوا إلى كلِمةٍ بيننا وبينكُم

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبِي اللَّوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأْبِي ؟ قَالَ: «مَنْ

أطاعَني دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ عَصاني فَقْدَ أبي

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الجُّذْمَاءِ

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

كَلِمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُونَ العَرْشِ، والأخرى تَمُّلاً مَا بَيْنَ السَّماءِ والأرض، لا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ

لا اله إلا الله الْعَظِيمُ الحُلِيمُ، لا إلهَ إلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لا اله إلا الله رَبُّ السَّماواتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».. قَالَ وَكِيعٌ، مَرَّةً: لا اله إلا الله

لَا إِلَه إِلَّا الله كلمة عَظِيمَة كَرِيمَة على الله تَعَالَى من قَالَهَا مخلصا ستوجب الجُنَّة وَمن قَالَهَا كاذِبًا عصمت مَاله وَدَمه وَكَانَ مصيره إلَى النَّار

## لا اله إلا الله لا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلا تَتْرُكُ ذَنْبًا

لَا تزَال لَا إِلَه إِلَّا الله تَنْفَع من قَالَهَا وَترد عَنْهُم الْعَذَابِ والنقمة مَا لم يستخفوا بِحَقِّهَا". قَالُوا: يَا رَسُول الله وَمَا الاستخفاف بِحَقِّهَا؟ قَالَ: "أَن يظْهر الْعَمَل بمعاصى الله فَلَا يُنكر وَلَا يُغير

لا وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: فإنَّهُ الآن والله لأنْتَ أَحَبُّ إِلِيَّ من نَفْسِي. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
«الآنَ يا عُمَرُ

لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثَّيِّب الزَّانِي وَالنَّفْس بِالنَّفْسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَهَاعَة لاَ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا اله إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ

لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ

لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يكون هَوَاهُ تبعا لما جِئْت بِهِ

لقد ظَنَنْت يَا أَبَا هُرَيْرَة أَن لَا يَسْأَل عَن هَذَا الحَدِيث أحد أَوَّل مِنْك لما رَأَيْت من حرصك على الحَدِيث. أسعد النَّاس بشفاعتي يَوْم الْقِيَامَة من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله خَالِصا من قلبه ". وَفِي رِوَايَة" خَالِصَة من قلبه

لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ » قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَع النَّاقَةَ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا اله إلا الله، فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قالُوا: يا رسولَ الله فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ؟ قالَ: «تِلْكَ أَوْجَبُ وأَوْجَبُ» ثمَّ قالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيءَ بالسَّمَاواتِ والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ، ومَا بَيْنَهُنَّ، ومَا تَحْتَهُنَّ، فَوْضِعْنَ فِي كِنَّةِ اللهِ إلا الله في الكَفَّةِ الأخرى لَرَجَحَتْ بهنَّ لله إلا الله في الكَفَّةِ الأخرى لَرَجَحَتْ بهنَ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا اله إلا الله، فَمَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قالُوا: يا رسولَ الله، فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحَّتِهِ؟ قالَ: «تِلْكَ أَوْجَبُ وأَوْجَبُ» ثمَّ قالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيءَ بالسَّمَاواتِ والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ، ومَا بَيْنَهُنَّ، ومَا تَحْتَهُنَّ، فَوُضِعْنَ فِي كِفَّةِ المِيزَانِ، وَوُضِعَتْ شَهَادَةُ أَنْ لا اله إلا الله في الكَفَّةِ الأخرى

## لَرَجَحَتْ بِهِنَّ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ۗ

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلماته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا اله إلا الله، فإنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحاً، ونَفْسُ الكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ، كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الجِمَارِ

لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَقْرِيء أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ وَاخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجُنَّةَ طَيِّبَةُ النَّرْبَةِ عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّمَا قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلا الله وَاللهُ أَكْرَرُ الله وَاللهُ أَكْرَرُ

## لَكُلِّ شَيءٍ مِفْتَاحٌ، ومِفْتَاحُ السَّمَاوَاتِ قَوْل: لا اله إلا الله

لن يستكمل مُؤمن إيهانه حَتَّى يكون هَوَاهُ تبعا لما جِئْت بهِ

لَنْ يُوافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَقُولُ: «لا اله إلا الله يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

الله حرم على النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يَبْتَغِي بذلك وَجه الله عز وَجل

اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

اللهمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. مَرَّتَيْنِ

اللهم لَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. وَلَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ الحُقُ. وَالأَرْضِ. وَلَكَ الحُمْدُ. أَنْتَ الحُقُ. وَالأَرْضِ. وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الحُقُ. وَوَعْدُكَ الحُقُّ. وَالنَّارُ حَقُّ. وَالنَّارُ حَقُّ. وَالسَّاعَةُ حَقُّ. اللهم لَكَ الحُقُّ. وَالسَّاعَةُ حَقُّ. اللهم لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ. وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ. وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ. وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ. أَنْتَ إِلِهِي لاَ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي. مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلِهِي لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ

ليس شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول: لا اله إلا الله، ودعاء الوالد

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لا اله إلا الله وَحْشَةٌ فِي قُبُورِهِمْ وَلا مَنْشَرِهِمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي أَهْلِ لا اله إلا الله وهم يَنْفُضُونَ التُّرَابِ عَنْ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَرَٰنَ». وفي رواية: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لا اله إلا الله وَحْشَةٌ عِنْدَ المَوْتِ ولا عِنْدَ القَبْرِ

ما شاء الله وشئت

مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لا اله إلا الله وَالله أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله إِلاَّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَاياهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ

ما عَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَّوْتُ لا تُشْرِكُ بِالله شَيْئاً تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله يَرْجِعُ ذلِكَ إلى قلب مُوقِن إلا خَفَرَ الله لَهَا»

مَا قَالَ عبد لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصاً من قلبه، إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَابِ السَّمَاء حَتَّى تُفْضِي إِلَى الْعَرْش مَا اجْتنب الْكَبَائِر

مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً؟ » قالَ: يا رسولَ الله ، كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عَمِّ لِي البَارِحَةَ فلانٍ ، وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ ، قالَ: «فَهَلْ لَقَنْتُهُ لا اله إلا الله؟ » قال: قَدْ فَعَلْتُ يا رسولَ الله ، قال: «فَقَالَهَا؟ » قال: نعم. قال: «وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » قالَ أَبو بكرٍ: يا رسولَ الله ، كيفَ هِي لَلأَحْيَاءِ؟ قال: «هِي أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ ، هي أَهْدَمُ لِذُنُوبِهِمْ

مَا من أحد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله صدقا من قلبه إِلَّا حرمه الله على النَّار ...

مَا من عبد قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله ثمَّ مَاتَ على ذَلِك إِلَّا دخل الْجِنَّة ...

ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا اله إلا الله ثُمَّ ماتَ عَلى ذلِكَ إلاَّ دَخَلَ الجَنَّة

ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا اله إلا الله ثُمَّ ماتَ عَلى ذلِكَ إلاَّ دَخَلَ الجَنَّة». قُلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرًّ

ما مِنْ مسْلمٍ يقولُ حينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ يكَبِّرُ ويُكَبِّرُ، ويَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله ويَشهدُ أَنْ عحمّداً رسولُ الله، ثمّ يقولُ: اللَّهمَّ أَعْطِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ واجعَلْهُ في أَلاعلين درجتَهُ، وفي المقرَّبين ذِكْرُهُ، إِلاَّ وَجَبَتْ له الشَّفاعَةُ يومَ القِيامَةِ

مَا من نفس تَمُوت وَهِي تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله يرجع ذَلِك إِلَى قلب موقن إلَّا غفر الله لهَا

مَتَى السَّاعَةُ يا رَسُولَ الله؟ فقال له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَعْدَدْتَ لَمَا الله عليه وسلم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ لَمَا؟» قَالَ: حُبَّ الله وَرَسُولِهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

## مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمُيِّتِ

مثل مَا بَعَثَنِي الله بِهِ من الْهُدى وَالْعلم كَمثل غيث أَصَاب أَرضًا فَكَانَت مِنْهَا طَائِفَة طيبَة قبلت المَاء فأنبتت الْكلأ والعشب الْكثير، وَكَانَ مِنْهَا أَجادب أَمْسَكت المَاء فنفع الله بهَا النَّاس فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسقوا وزرعوا، وَأَصَاب طَائِفَة مِنْهَا أُخْرَى الله ونفعه مَا إِنَّهَا هِيَ قيعان لَا تمسك مَاء وَلَا تنبت كلأ. فَذَلِك مثل من فقه فِي دين الله ونفعه مَا بعَثَنِي الله بِه فَعلم وَعلم، وَمثل من لم يرفع بذلك رَأْسا وَلم يقبل هدى الله الَّذِي أَرْسلت به

مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ. فقالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الحُمْد لله وَسُبْحَانَ الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هذهِ الشَّجَرَةِ

مرَّ بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنِّي قد كبرت وضعفت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة؟ قال: «سَبِّحي الله مِائَةَ تَسبيحةٍ، فَإنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ، وَاحْمَدِي الله مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ فإنها تعْدِلُ لَكِ مائَةِ فَرَسٍ مُسْرِجَةً مُلْجَمَةً تَعْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله، وَكَبِّرِي الله مائَةَ تَكْبِيرَةٍ، فَإِنَّا تَعْدِلُ لَكِ مائَة بَدنةً مُقلَّدةً مُتَقبَّلَةً، وَهلِّلِي الله مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ» قال ابن خلف: فَإِنَّا تَعْدِلُ لَكِ مائَة بَدنةً مُقلَّدةً مُقلَّدةً مُتَقبَّلَةً، وَهلِّلِي الله مِائَة تَهْلِيلَةٍ» قال ابن خلف: أحسبه قال: «تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّهاءِ وَالأَرْضِ، وَلا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لاَّحَدٍ عَمَلٌ الإِ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلُ مَا أَتَيْتِ بِهِ

المسلمُ إذا سُئلَ في القبر يشهدُ أن لا اله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، فذلك قوله: (يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّانِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

مطرنا بفضل الله ورحمته

مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لا اله إلا الله

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ

مَن تَعارَّ منَ الليلِ فقال: لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير. الحمدُ لله وسبحان الله ولا اله إلا الله والله أكبرُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاّ بالله. ثم قال: اللهمَّ اغفِرْ لي \_ أو دَعا \_ استُجيبَ. فإِنْ توضَّأَ قُلَتْ صلاتُه

وكل إليه من تعلق شيء

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ،

وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ. اللهمَّ اجْعَلني مِنَ التَّوَّابينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّطَهِّرِينَ ـ: فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثلاثاً واستنشَقَ ثلاثاً، وغَسَلَ وجْههُ ثلاثاً، وعَسَلَ وجْههُ ثلاثاً، وعَسَلَ وجْههُ ثلاثاً، ويديه إلى المِرْفَقَيْنِ، ومَسَحَ برَأْسِهِ، ثمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ، ثمَّ لم يتكلَّمْ حتّى يقول: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ وأَنَّ محمّداً عبدُهُ ورسولُهُ، غُفِرَ لهُ ما بَيْنَ الوضُوءَيْن

مَنْ جَلَس فِي جَبْلِسٍ فَكثُرَ فيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ جَبْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي جَبْلِسِهِ ذَلِكَ

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فقالَ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير » كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير » كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَكَفَى حَسَنَةٍ وَكَفَى اللهِ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ خَسَنَةٍ وَمَحَى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ ورَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

مَنْ دَعَا بِهَذِه الكَلِمَاتِ الخَمْسِ، لَمْ يَسْ الِ الله شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ: لا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا اله إلا الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، فَجَدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ، تَمَامَ الْمِائَةِ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

مَنْ سَبَّحَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مرة، وَمَنْ حَمِدَ الله مائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً وَمَائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنَ وَلد غَزُوةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ مِنَ وَلد إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ الله مِائَةً بِالغَدَاةِ وَمِائَةً بِالعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قَالَ أَو زَادَ عَلَى ما قالَ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فقالَ: أَشهدُ أَنْ لا اله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، اللَّهمَّ صلِّ على محمدٍ، وبلِّغهُ درَجَةَ الوسيلَة، عندَك، واجْعَلْنا في شَفَاعَتِهِ يومَ القَيامَةِ، وجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصاً من قلبه دخل الْجنَّة

من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأَن عِيسَى عبد الله وَرَسُوله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وروح مِنْهُ، وَالْجُنَّة حق، وَالنَّار حق، أدخلهُ الله الْجُنَّة على مَا كَانَ من الْعَمَل

مَنْ شَهِدَ أَنْ لا اله إلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله

وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته

من علم أَن الله ربه وَأَنِّي نبيه موقنا من قلبه حرمه الله على النَّار

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكُلَّ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى وُحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِعَ فَيُ عَلْمُ فَلِكَ حَتَّى يُصْبِعَ

مَنْ قالَ أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ الله لَه أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ

مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العَظيِم الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِج، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَا خُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْهُ

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللهمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ الله لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ كَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ الله وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ الله لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ كَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ الله وَمَنْ قَالهَا ثَلاَثاً أَعْتَقَ الله الله وَمِعه مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالهَا مَرَّتَينِ أَعْتَقَ الله يَصْفَهُ، وَمَنْ قَالهَا ثَلاَثاً أَعْتَقَ الله

### ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ، فإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً اعْتَقَهُ الله مِنَ النَّار

مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، أَعْطِيَ بِمِنَّ سَبْعاً: كُتِبَ لَهُ بِمِنَّ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، ورُفِعَ لَهُ بِمِنَّ عَشْرُ كُتِبَ لَهُ بِمِنَّ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، ورُفِعَ لَهُ بِمِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وكُنَّ لَهُ حَافِظاً مِنَ الشَّيْطَانِ، وحِرْزاً مِنَ دَرَجَاتٍ، وكُنَّ لَهُ حَافِظاً مِنَ الشَّيْطَانِ، وحِرْزاً مِنَ المَكْرُوهِ، ولَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ اليَوْم ذَنْبٌ إِلاَّ الشِّرْكَ بالله، ومَنْ قَالهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاةِ المَغْرِب أُعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْلَتَهُ

مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يحي ويميت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ عِدْلُ أَرْبَع رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَرَيْكَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَكُونِ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وكانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْم إِلا الشِّرْكَ بالله

من قال لا اله إلا الله خالِصاً مِن قلبه، أو نفسِه»

من قال لا اله إلا الله طلست ما في صحيفته من السيئات حتى يعود إلى مثلها

مَنْ قَالَ لا اله إلا الله مُخلِصًا دَخَلَ الجنَّةَ

من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ أَطَاع بَهَا قلبه وذل بَهَا لِسَانه، وَشهد أَن

#### مُحَمَّدًا رَسُول الله حرمه الله على النَّار

مَنْ قَالَ لَا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

مَنْ قَالَ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَافْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

مَنْ قَالَ لَا الله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إثْرِ المُغْرِبِ بَعَثَ الله مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَ يُطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وتحى عَنْهُ عَشْرَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وتحى عَنْهُ عَشْرَ مَسْيَّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وكانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ

مَن قال لا اله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير في يومٍ مائةَ مرَّة كانت لهُ عَدلَ عشرِ رِقابٍ، وكُتَبَتْ له مائةُ حسنة ومُحيَتْ عنه مائةُ سيِّئة وكانت له حِرزاً منَ الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسِي، ولم يَأْتِ أحدُ بأفضل مما جاءَ بهِ إلا أحدُ عمِلَ أكثر من ذلك

مَنْ قال: َ لا اله إلا الله واللهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا

قالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ، قالَ: يَقُولُ: لا إِلهَ إِلاّ أَنَا وَأْنَا وَحْدِي، وَإِذَا قال: َلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لِيه، وَإِذَا قالَ: لا إِلهَ إِلاّ أَنَا وَحْدِي لا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قالَ: لا الله إلا الله لَهُ المُلْكُ وَلِيَ الحُمْدُ، وَإِذَا قالَ: لا الله إلا الله لهُ المُلْكُ وَلِيَ الحُمْدُ، وَإِذَا قالَ: لا الله إلا الله ولا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بالله، قالَ: لا إِلهَ إِلاّ أَنَا وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بالله، قالَ: لا إِلهَ إِلاّ أَنَا وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بِي. وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قالهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النّارُ

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا اله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجُنَّةَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجُنَّةِ الثَّانِيَةِ شَاءَ

مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، وأُشْهِدُ مَلائِكَتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وأُشْهِدُ مَنْ في السَّاوَاتِ ومن في الأرض، أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ. مَنْ قَالهَا مَرَّةً أَعْتَقَ الله ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالهَا مَرَّةً أَعْتَقَ الله ثُلُثُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالهَا ثَلاثاً أَعتقه الله كُلُّهُ مِنَ النَّارِ

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، كُتِبَ لَهُ مِئَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَة، ومَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، كَانَ لَهُ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله، ضم عَلَيْهِنَّ مَلَكُ بِجَنَاحِهِ، فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ بِهِنَّ العَرْشَ، فَلاَ يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِنَّ وعَلى قَائِلِهِنَّ

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ غُرِسَ لَهُ بِكُلِّ واحدة

## مِنْهُنَّ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله ضم عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ بِجَنَاحِهِ، فَلا يَنْتَهِي حَتَّى يَبْلُغَ بِهِنَّ العَرْشَ، فَلاَ يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِنَّ وعَلى قَائِلِهِنَّ

من قال: لا اله إلا الله أنجته يوماً من الدهر أصابه قبلها ما أصابه

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، ومَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، ومَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله دَخَلَ الجنَّة

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ، ولا اله إلا الله بَعْدَ كُلِّ شَيءٍ، ولا اله إلا الله يَبْقَى ويَفْنى كُلُّ شَيءٍ، عُوفِي مِنَ الْهَمِّ والحَزنِ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَطاعَ بِهَا قَلْبُهُ، وذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورسولُهُ، حَرَّمهُ الله عَزَّ وَجَلَّ على النَّارِ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، مئتي مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، ولا يُدْرِكْهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، إلاَّ بَافْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثْرِ المُغْرِبِ بَعَثَ اللهُ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، ومَحَى عَنْهُ عَشْرَ

## سَيِّنَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ رَقَابِ مُؤْمِنَاتٍ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، والله أَكْبَرُ، أَعْتَقَ الله رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، ولا يَقُولُهَا اثْنَتَيْنِ إلاَّ عْتَقَ الله شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ، وإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَهُ الله مِنَ النَّارِ

مَنْ قَالَ: لا اله إلا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. وَحِسَابُهُ عَلَى الله

### من قبل مني الْكَلِمَة الَّتِي عرضتها على عمي فَردهَا عَليّ، فَهِيَ لَهُ نجاة

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يومَ القِيامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَم يَضُرَّهُ، وَمَنْ تَوضَّا فَقَالَ: سُبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتغفِرُكَ وأَتوبُ إِليكَ، كُتِبَ فِي رَقِّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ فلم يُكْسَرْ إِلى يَوْم القِيَامَةِ

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لا اله إلا الله دَخَلَ الجُنَّةَ

مَنْ لَقِيَ اللهَّ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ قَالَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا

## مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا اله إلا الله دَخَلَ الجُّنَّةَ

نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنا رديفه: «يا سُهَيْلُ بْنَ بَيْضَاءَ» رافعاً بها صوته مراراً، حتى سمع من خلفنا وأمامنا، فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه من قال: لا اله إلا الله أَوْجَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِها الجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ بِها مِنَ النّار

هَلْ فِيكُمْ غريبٌ؟» (يعني أهل الكتاب) قلنا: لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب، فقال: «ارْفَعوا أَيْدِيَكُمْ فَقولوا: لا اله إلا الله»، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: «الحُمْدُ لله، اللهمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهِذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِها وَوَعَدْتَنِي عَلَيْها الجُنَّة، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المُيعادُ»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أَبْشروا فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فسأل الله

وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من نَفسه

وألزمهم كلمة التقوى قال: لا اله إلا الله

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَحَيْمَايَ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي المُسْلِمِينَ. اللهمَّ أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي بَجِيعاً. إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ. لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا. لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا. لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا. لاَ يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا عَبْدُ وَلَا اللهَ وَالْمُرْفُ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ. وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا عَبْدَيُكَ وَالْمُرْفُ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ. وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا فَا كُوبُولِ الْمُعْفِودُ وَالْمُونِ الْمَائِلُونَ. وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنْ وَلَيْ وَالْمَالُونِ وَالْمُرْفِ وَالْمُولِ الْمُنْ اللهَا اللهَ وَالْمُولِ الْمُنْ وَالْمُلْكَ وَالْمُولِ الْمُعْفِودُ وَالْمُولِ الْمُلْكَ وَالْمُولِ الْمُلْكَ وَالْمُولِ اللَّهُ اللهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَوْلَ وَالْمُولِ الْمُعْلَى وَالْمُولِ الْمَالَالُولُ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ وَالْمُولِ الْمَالَالُولَ وَالْمُولِ الْمُلْكَ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمَالُولُ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْفِي اللْمُ الْمُ اللْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُعْفِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْفِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي انْتَهَى إِلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ فَغُلِّقَتِ الأبواب دُوْنَهُ، فَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَنْ لا اله إلا الله فَاخَذَتْ بِيَدِهِ فَادْخَلَتْهُ الجَنَّةَ

وقُولِي: لا اله إلا الله مائةَ مَرَّةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ السَّمَاء والأرض، ولا

يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لَأَحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا رُفِعَ لَكِ، إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْ زَادَ

وَما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِها، ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِها

يا أَبَا المُنْذِرِ قُلْ: لا اله إلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَانَّكَ يَوْمَئِذٍ وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَانَّكَ يَوْمَئِذٍ وَيُمَا أَفْضَلُ النَّاسِ عَمَلاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، وأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةً إِلاَّ بالله، فِانَّهَا سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ، وإنَّهَا والحَمْدُ لله، ولا اله إلا الله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةً إِلاَّ بالله، فِانَّهَا سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ، وإنَّهَا مَمْحَاةٌ لِلْخَطَايَا». أحسبه قال: «مُوجِبَةٌ لِلْجَنَّةِ

يا أَبَا الْمُنْذِرِ، قُلْ: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُومِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، مِئَةَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ. فَإِنَّكَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ النَّاسِ عَمَلاً إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ

يا أَبَا بَكْرٍ قُلْ: اللهمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، ومِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَأَنْ أَتْرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم

يا أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِّنِ المَوْتَى شَهَادَةَ أَنْ لا اله إلا الله فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً»، قلت: يا رسول الله: هاذا للموتى فكيف للأحياء؟ قال: «هِيَ أَهْدَمُ وَأَهْدَمُ

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟» قُلْتُ: غِرَاساً لِي. قَال صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هاذا؟» قَالَ: بَلَى. يَا رَسُولَ الله، قَال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالحُمْدُ لله، وَلا اله إلا الله، وَالله أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ، شَجَرَةٌ فِي الجُنَّةِ

### يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لا اله إلا الله تُفْلِحُوا

يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فأخبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ،قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله

### يا عَمّ، قلْ لا اله إلا الله كلمةً أشهَدُ لكَ بها عندَ الله

يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ» .قال: لَبَيكَ يا رسولَ الله وسَعدَيكَ. قال: «يا مُعاذُ». قال: لبَيكَ يا رسولَ الله وسَعدَيك (ثلاثاً).قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما مِنْ أَحَدٍ يَشهدُ أَنْ لا الله وأنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، صِدْقاً مِن قَلبِه إِلاَّ حرَّمَهُ الله عَلَى النَّار» .قال رضيَ الله عنهُ: يا رسولَ الله أَفلا أُخبرُ بهِ النّاسَ فيَسْتَبْشِروا؟ قال صلى الله عليه وسلم: «إذاً يَتَكلِوا

يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللهُ ﴿ وَكَ اللهُ ﴿ وَكَ اللهُ ﴾ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ﴿ فَإِنَّ حَقَّ اللهَ ﴿ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهُ ۚ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ﴾ . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ ﴿ لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكِلُوا

يخرج من النَّار من قَالَ لَا الله إِلَّا الله وَفِي قلبه وزن شعيرة من خير، وَيخرج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَفِي قلبه وزن بُرَّة من خير، وَيخرج من النَّار من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَفِي قلبه وزن ذرة من خير

# يَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ

يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لا اله إلا الله وَفي قَلْبِهِ مِثْقال ذَرَّةٍ مِنَ الإِيهانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لا اله إلا الله أَوْ ذَكَرَني أَوْ خَافَني فِي مَقامٍ

#### الفهرس

| ۲   | التوحيد ثلاثة أنواع                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٤   | فضائل توحيد الألوهية                                       |
| ٦   | أسباب ترسيخ التوحيد بالقلب                                 |
| ٩   | التوحيد وما يخالفه                                         |
| 1 £ | التوحيد أعظم النعم                                         |
| 17  | بشارة أهل التوحيد بالنجاة من النار والفوز بالجنة           |
| ۲١  | رفع الإشكال عن أحاديث هذا الباب                            |
| 44  | حقيقة محبة الله تعالى                                      |
| ٣٤  | ثمرة المحبة الإتباع                                        |
| ٣٦  | الإكثار من ذكر «لا اله إلا الله» يورث الطاعة ويوجب المغفرة |
| ٤٠  | فضائل لا اله إلا الله                                      |
| ٤٨  | ما ورد في الحديث من فضائل لا إله إلا الله                  |
| ٤٨  | من فضائلها أن قائلها يسعد بشفاعة رسول الله                 |
| ٤٩  | ومن فضائلها أن قائلها في ذمة الله                          |
| ٤٩  | ومن فضائلها أن قائلها تحرسه الملائكة وتحفظه                |
| ٥٠  | من فضائلها أن قائلها معصوم بها دمه وماله                   |
| ٥٣  | ومن فضائلها أنها تعتق العبد من النار                       |
| ٥٣  | من فضائلها أنها نجاة من النار                              |

| 00 | ومن فضائلها أنها توجب المغفرة                               |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٥٦ | ومن فضائلها أنها أكبر الحسنات التي تكفر السيئات             |
| ٥٧ | ومن فضائلها أنها سيد الاستغفار                              |
| ٥٨ | ومن فضائلها أنها تهدم الذنوب هدما                           |
| ٥٩ | ومن فضائلها أنها تجدد ما درس من الإيهان في القلب.           |
| ٥٩ | ومن فضائلها أنه لا يعادلها شيء في الوزن                     |
| ٦١ | ومن فضائلها أنها مفتاح السَّمَاوَاتِ                        |
| ٦١ | ومن فضائلها أنها تفتح لها أبواب السهاء حتى تفضي إلى العرش   |
| ٦٢ | ومن فضائلها أنها تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل         |
| ٦٢ | ومن فضائلها أنه ليس بينها وبين الله حجاب                    |
| ٦٢ | ومن فضائلها أن الله عز وجل يصدق قائلها                      |
| ٦٣ | وهي أفضل الذكر                                              |
| ٦٣ | وهي أفضل الكلام                                             |
| ٦٤ | ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشر             |
| 70 | ومن فضائلها أنها تفتح أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء |
| 77 | ومن فضائلها أن أهلها فإنهم لابد أن يخرجوا من النار          |
| 77 | ومن فضائلها أن من قالها تغرس له شجرة في الجنة.              |
| ٦٧ | ومن فضائلها أنها: أفضل الأعمال                              |
| ٧٠ | ومن فضائلها أن من قالها مائة مَرَّة خير                     |

| ٧١ | ومن فضائلها أنها كفارة المجلس                               |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٧١ | ومن فضائلها أن قائلها تستغفر له الملائكة                    |
| ٧٢ | وهي أعلى شعب الإيمان                                        |
| ٧٢ | ومن فضائلها أنها أحسن الحسنات                               |
| ٧٢ | ومن فضائلها أنها جُنة من النار وهي من الباقيات الصالحات     |
| ٧٣ | ومن فضائلها أنها كنز من كنوز الجنة                          |
| ٧٣ | ومن فضائلها أنه لم يدع بها رجل مسلم إلا استجاب الله له      |
| ٧٤ | ومن فضائلها أنها سبب في دخول الجنة.                         |
| ٧٩ | ومن فضائلها أنها تفرج الكرب                                 |
| ٧٩ | ومن فضائلها أنها تُذهب الهَمّ والحَزن                       |
| ٧٩ | ومن فضائلها أن من قالها بحقها فقد أفلح                      |
| ۸۰ | ومن فضائلها أنها مفتاح الجنة.                               |
| ۸۰ | ومن فضائلها أنها ثمن الجنة                                  |
| ۸۰ | ومن فضائلها أنها تسهل نزع الروح                             |
| ۸١ | ومن فضائلها أن من كان آخر كلامه «لا اله إلا الله» دخل الجنة |
| ۸۲ | المواطن والأزمان التي يستحب فيها ذكر: «لا اله إلا الله»     |
| 97 | شروط لا إله إلا الله                                        |
| 97 | أُولا: مَعْنَاهَا وتحقيقها                                  |
| ٩٨ | ثَانِيًا: مَتى ينْتَفَع الْإِنْسَان بقولِهَا                |

| أيليًا: أَرْكَان لَا إِلَه إِلَّا الله         مُشرُوط لَا الله إِلَّا الله         الشرط الأول: العلم         الشرط الثاني: اليقين         الشرط الثاني: الإخلاص         الشرط الزابع: الصدق المنافي للكذب         الشرط الخامس: المحبة         الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         الأول: نواقض الإيهان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيهان بالقول:         الثالث: نواقض الإيهان بالفعل:         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         أمثلة من أبرز آثار العقيدة |     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| الشرط الأول: العلم الشرط الثاني: اليقين الشرط الثالث: الإخلاص الشرط الثالث: الإخلاص الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب الشرط الحامس: المحبة الشرط السادس: الانقياد الشرط السادس: الانقياد الشرط السابع: القبول الشرط السابع: القبول الثارط: نواقض الإيهان بالاعتقاد: الثاني: نواقض الإيهان بالقول: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: الثالث: الاعتقاد على الفرد والمجتمع الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                         | 9.  | ثَالِثا: أَرْكَان لَا إِلَه إِلَّا الله |
| الشرط الثاني: اليقين         الشرط الثالث: الإخلاص         الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب         الشرط الحامس: المحبة         الشرط الخامس: المحبة         الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         الإيمان بالاعتقاد:         الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيمان بالقول:         الثالث: نواقض الإيمان بالفعل:         أشباب عدم الإيمان بالدين         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                         | 99  | شُرُوط لَا الله إِلَّا الله             |
| الشرط الثالث: الإخلاص         الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب         الشرط الحامس: المحبة         الشرط الخامس: المحبة         الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         نواقض الإيمان         الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيمان بالقول:         الثاني: نواقض الإيمان بالفعل:         أشباب عدم الإيمان بالدين         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                                                           | ١., | الشرط الأول: العلم                      |
| الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب         الشرط الحامس: المحبة         الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيمان بالقول:         الثالث: نواقض الإيمان بالفعل:         أسباب عدم الإيمان بالدين         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                               | ١٠٤ | الشرط الثاني: اليقين                    |
| الشرط الخامس: المحبة         الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         نواقض الإيهان         الأول: نواقض الإيهان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيهان بالقول:         الثالث: نواقض الإيهان بالفعل:         اشباب عدم الإيهان بالدين         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٦ | الشرط الثالث : الإخلاص                  |
| الشرط السادس: الانقياد         الشرط السابع: القبول         الشرط السابع: القبول         نواقض الإيمان         الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:         الثاني: نواقض الإيمان بالقول:         الثالث: نواقض الإيمان بالفعل:         أسباب عدم الإيمان بالدين         أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. | الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب       |
| الشرط السابع: القبول  نواقض الإيمان  الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:  الأول: نواقض الإيمان بالقول:  الثاني: نواقض الإيمان بالفعل:  الثالث: نواقض الإيمان بالفعل:  أسباب عدم الإيمان بالدين  أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع  الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114 | الشرط الخامس: المحبة                    |
| نواقض الإيمان الاعتقاد: ١٢٩ الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد: ١٣١ الثاني: نواقض الإيمان بالقول: ١٣١ الثالث: نواقض الإيمان بالقعل: ١٣٣ الثالث: نواقض الإيمان بالفعل: ١٣٦ أسباب عدم الإيمان بالدين ١٣٦ أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع الطلاسم قصيدة ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 | الشرط السادس: الانقياد                  |
| الأول: نواقض الإيهان بالاعتقاد: الثاني: نواقض الإيهان بالقول: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: أسباب عدم الإيهان بالدين أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 | الشرط السابع: القبول                    |
| الثاني: نواقض الإيهان بالقول: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: الثالث: نواقض الإيهان بالفعل: أسباب عدم الإيهان بالدين أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٢٣ | نواقض الإيمان                           |
| الثالث: نواقض الإيهان بالفعل:         أسباب عدم الإيهان بالدين         أشر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 | الأول: نواقض الإيهان بالاعتقاد:         |
| أسباب عدم الإيهان بالدين<br>أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع<br>الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 | الثاني: نواقض الإيمان بالقول:           |
| أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع الطلاسم قصيدة الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣٣ | الثالث: نواقض الإيهان بالفعل:           |
| الطلاسم قصيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣٦ | أسباب عدم الإيهان بالدين                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۸ | أثر الاعتقاد على الفرد والمجتمع         |
| أمثلة من أبرز آثار العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149 | الطلاسم قصيدة                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤٨ | أمثلة من أبرز آثار العقيدة              |

